



## ୭୦୭ <mark>୦ ୦ ୦ ୦ ୦ ୦ ୦ ୦ ୦ ୦ ୦ ୦ ୦ ୦ ୦ ୦ ୦</mark>

(الجـــزء الثامن)

من صيح أي عبدا العصدين إسمعيسا من إرهم من المفسيرة المن وذرَّة الضَّارِي المُعْنِي رَضِي الله تعالى عنه

وتفعنابهآ مسن

تدوحدنافي النسخ الصحيحة الحقدة التي صحناعلها هذا المطبوع وموزا لاسمة لرواتهما على الأصدار المراحدة المستخدم و سلاصيلي و سالوسيلي و المستخلي و سهد السستخلي و سهد السستخلي و سهد المستخلي و سهد المستخلي و سهد المستخلي و سهد المستخلي و المستخلي المراحزة المراحزة المستخلفة الموسوعة عليها (لا اعتمال المراحزة المستخلفة الموسوعة عليها (لا اعتمال المستخلي و المستخلي المستخلية المستخلفة المستخ

## 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

و طبع م المطبعة الكبرى الاميرية بيولاق مصرالحية سيسنة ١٣١٥ هجرية





1 باب قول الله الخ هكذا في جدم النسخ التي با يدينا تعالل ونشية ونسه عليه القسط المائق والروامة التي شرح هدو علمها با آب البر والصلة ووصينا المؤود نسخة المتزال المنبوع فليع الم

وسي العيران والعيران والعيران والعيران والعيران والعيران والمواد المسيدة المرتبرة والمواد المسيدة والمدارة وال

عَالَ بِرَّالوَالِدَ بَنْ جَسِنَ

۲ وارنشبرمة . كذا ق اليونينية بزيادة الواو قسل الفنا ابن قال ق الفقح والصواب حسد فها قان رواية ابن شهرصة وهو عبدالقدع عمارة قدعلتها المصنف عقب رواية عارة

> اه منالقسطلانی ص ۷ اِنَىالنبي

٨ مَنْأُحَقُّ النَّاسِ

و قال مُ املُكُ

وه وا

الفرعالمكيألك والذي فيمتن القس تأى بي الشَّعَرُ وهما بمعنى

وَراعَيُّهَا خَامَىٰ فَمَالَ انَّى اللَّهُ وَلا تَظْلُمُنِي وَأَعْطَىٰ حَتَّى فَقُلْتُ اذْهَتْ الْمَذْلُكُ البَقَر ورَاء يهافقال اتَّق اللَّهَ

ولاتَهْ زَأْبِي فَقُلْتُ إِنَّ لِا أَهْزَأُ بُكَ تَقُلْدُلْكَ البَقَرَ ورَاعَجَ افَأَخَذُهُ فَانْطَلَقَ جِافَانْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَى فَعَلْتُ ذَاكَ ابْنغاءَ وَجْهِـــَكَ فَافْرُجْمارَ فَي فَفَــرَجَ اللّهُ عَنْهُـمْ مَاسَتُ عُفُوفُ الوالدَيْنُ مِنَ الكَتَاتُونُ حد شَا سَعْدُ بُرْ حَفْصِ حَدَّ تَنْانَيْهِ انْ عَنْ مَنْصُو رِعن المُسَّبِعِينُ وَرَّادِعن المُعْسِرَةُ عن الني صلى الله على وسل قال إنَّ اللَّهَ سُرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمُّهات ومُتُعْفُوهَات وَوَأْدَالبِّنات وكَرَهَ لَكُمْ قَيلٌ وقال وَكُفْرَةَ السُّوَّال وإضاعةً المال حدثتي إلى المناف الدار الواسطى عن الجُرَيْرَى عنْ عَبْد الرَّحْن بن أب بتكرة عن ا قال الاشْراكْ بالله وعُقُوقُ الوالدَّيْن وكان مُشَكَّا هَلَسَ فَصَال أَلَا وَقَوْلُ الزَّور وشَهادَةُ الزُّور أَلاَ وَقَوْلُ الزَّ وروشَها: أَالْزُ ورفَاذَالَ بِعُولُها حَى فُلْتُ لايسَّكُتُ حرَثَيْنَ مُحَسَّدُنُ الْولِيد حد شنائحَةً دُ ابِنُجَعْفَر حـدثناشُعْبَهُ قال حدثني عُبَيْدُ الله مُن أبي بَكْر قال سَمْعُتُ أَنَسَ بِنَ مُلكُ رضي الله عنــ قال ذَكَّر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم السَّكِائر أوسُل عن السَّكِائر فقالَ الشَّرْكُ بِالله وقَدُّ لُ النَّفْس وعُمُّوقُ الوالدَّيْن ففال أَلاَأَنِيْتُكُمْ مَا تُجَرِالَكَاتِرِ فالقَوْلُ الزُّوراْوْقال شَهادَةُ الزُّورة الشُّعْنَةُ وَ أَكْمَرُظَفَى أَنَّهُ فالشَهَادَّةُ الرُّودِ مَا سُبُ صَلَةَ الوالدَا لُشَرِلةً حَرَثُهَا الْمَيْدِدَّى حَدِثْنَا مُشْلِعُ حَدثنا هُسَامُ ابُ عُرَّوَةَ أَحْبِنِ أَي أَخْبَرَنْيَ أَسْما أَابِّنَةُ أَي بَكْرُ رضي الله عنهما قالَتْ أَتَدْيُ أَي رَاعَبَةُ في عَهْدالنبيّ صلى الله عليه وسلم فسأَلْتُ النيُّ صلى الله عليه وسلم آصلُها قال نَيُّ قال انْ عُنانْدَةٌ فَالْزُلَ اللهُ تعالى فيها لاَ يَنْهَا كُمُ اللَّهُ عِن اللَّهُ بِنَهُمْ بُقَالُهُ كُمْ فِي اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ أَمْها وآلها زَوْجُ وقَالُ اللَّيْثُ حَدْثَىٰ هَسْامٌ عَنَّ عُرْوَةَعَنْ أَسْماءَ قال ذَـ مَثَّ أَيَّ وهْيَ مُنْرَكَةٌ في عَهْدُوَّرُ بْس ومُدَّتِهمْ إذْعاهَدُوا النبي صلى الله عليه وسدم مُعَ أبيها فاستَفْتَنْ النبي صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ إِنَّ أَعِي قَدَمتْ وهي راغية فالدَّمُ صلى أُمَّكُ صَرَّتُنَا يَعَنِي حدَثنا البُّنُ عَنْ عُقَسْل عن ابنشهاب عَنْ عُسُد اللهِ بنَعُسُد اللهِ نَّ عَبْدَاللَّهِ نَّ عَبَّاسِ أَخْرِهَ أَنَّ أَرْسُفْنَ أَخْمِهِ أَنَّ هَرَقًلَ أَرْسَلَ إِلَيْسَهُ فَقَالَ يَعْنِي النَّيْصِلَى الله عليه وسلم

انُ عَرُوعن الني صلى الله م حدثنا ب فَقُلْنا ه أَكْسَرُ ٩ بِنْتُ ٨ أَكْسِرُ ٩ بِنْتُ ١٠ وهيَراغبَةُ ١٣ فقالَتْ ١٥ فقال بعني الخ هكذا فجيع السخ المعتمدة مدنآ والذى في النسطة المطبوعية وعليهاشرح القسيطلائي فقال فا مأمر كم بعنى النبي صلى الله علمه وسلفقال بأمرنا الخ

فلمل اه مصحه

ا خُدْ سِرَاءَ ؟ الوَفَدُ ع فقال ؛ لِتَبِيعِها ه وسَدِّقَ ، عبدُ الرَّشَنَ ابْرُيْسِر - دَشَا بَهُرُ بُنْ الْسَدِ ابْرُيْسِر - دَشَا بَهُرُ بُنْ الْسَدِ المَّنِيْسِر - دَشَا بَهُرُ بُنْ اللهِ المَّنِيْسِر - دَشَا بَهُرُ بُنْ اللهِ المَّنِيْسِر - قال عبداص فليمه الم من اليونينية وليمور وليمور المَّنِيْسُر اللهِ اللهِ المَّنِيْسُر اللهِ اللهِ المَّنِيْسُر اللهِ اللهِ

ب صلة الأخالمُشرك حدثنا مُوسى و لَّهُ سَيرًا مُنْباعُ فقال الرسول الله ابْتَعْ هُدْ والْبِيسْمِ الْوَمَ الْحُنْعَة وإِذَا حامَلَ الوُّفُودُ قال إغَّا - فَشْلِ صِلْهَ الرَّحِم صر ثنا أبُوالوليد حدَّثنا شُعْبَهُ فال أ ـ قشابَهْزُ حدَّثناشُعْبَةُ حدَّثنا انُ عُمَّنَ بنَ عَبْدالله بن مَوْهَب وأَ يُو عُمُّنُ بنُ عَبْ لِمَعْنُدُ اللَّهَ لانُشْرِكُ بِهِ شَنَّا وَتُصَمُّ السَّلاةَ وَنُوْنِي الَّ كَافَوَنَسُلُ الرَّحَمَ ذُرها هال كانَّهُ - إنْمِ الصَّاطِعِ صرفنا عَنِي بُكُمْرِ حدثنا اللَّثُ ابُسُهابِ أَنْ تَحَدَّدَ بَرُجُدُ بِينِ مُطْسِمِ قَالَ إِنْ جُبَرِ بَنَ مُطْمِ أَخْدِهِ أَنْهُ سَعَعَ النبي لُ الجَنْبَةَ فاطعُ بِاسْبُ مَنْ بُسطَهِ فِي الرَّدْقِ بِصَلَةِ الرَّحْمِ صَرَتَى الْمُرْهِمُ مِنْ المُنْ لة تنانحُدُنُهُ مَعْنِ قال حدَّنى أبي عن سَعيدين أبي سَعيدعن أبي هُرَ يُرَدَّضي الله عنسه قال سَمْعُتُ ولَ الله صلى الله عليسه وسلم بَقُولُ مَنْ سَرَّا أَنْ يُسَطَله في رَفْه وَأَنْ يُنْسَأَلُهُ فِي أَثَرَه فَلْمَصلُ رَحَ عدشا يَحْنِي نُهُكَثِر حدَّشَا الْلَيثُ عَنْ عُقَيْس لعن اينشهاب هالداً خديرى أَنَسُ يُرُمُك أَنَ وسولَ الله لى الله عليسه وسدام قال مَنْ أَحَدُ النَّايْسَطَله في رزَّقه و نُسُأَلُهُ في أَثَرَه فَلْسَلْ رَجَهُ ، وصَّلَهُ اللهُ حَرَثُمْنَ بِشُرُ بِنُ مُحَدَّأَ خَسِرِنَاءَبُدُاللَّهَ أَخْسِرِنَامُعُونَهُ بِنَ الدمُزَرَّد فالسَّمَعْتُ بنُ تَسَادِ يُعَدِّثُ عَنْ أَي هُرُ يَرَةَ عِنِ النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خَلَقَ الْخَلْق حقى إذا

فَرَ غَمْنْ خَلْقِه وَالْبَالْرِجُمُ هٰذَامَقامُ العائِذِيلَامنَ الفَطِيعَة قال أَـمَّمْ أَمَاثَرْضَـ بْنَ أَثَأَصَلَتُ وَأَقْطَعَمَنْ فَطَعَكَ عَالَتْ بِسَلَى مِارَبْ فال فَهُولِكَ عَالى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فافرزُوا إنْ شَنْتُمُ فَهُلْ بُدُوافِيالاَرْضُ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴿ صَرَانُهَا خَالدُّنُ تَخَلَّدُحَدَّثنَاسُلَمْنُ حَدَّثنا عَبْدُ الله نُ دينارع نُ أبي صالح عنْ أبي هُرَ يُرَوَّر ضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنَّ الرَّحَمَ شَجِّنَةُ مَنَ الرَّجْنَ فَصَالَ اللهُ مَنْ وَصَلَكَ وَصَلْتُهُ وَمَنْ فَطَعْكَ فَطَعْتُ مُ بِنُ بِسلالِ قال أخْمِرنِي مُعْوِيَّهُ بِنُ إِلَي مُزَرِّدَعَنْ يَزْ يَدِينِ رُومانَ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عائشَتْ يَبُلُّ الرَّحْمَبِ لَالها صَرَّتْنَا عَبْرُونُ عَبَّاسَ حَدَثْنَا مُحَمَّـدُ انُ جَعْقَر حدة ثناشُعْبَةُ عَنْ إِسْمَعِد لَى مَا لِيهِ خالدعَنْ قَدْس بِنَ أَي حازم أَنْ عَمْرَ و ينَ العاص قال مَعْتُ النبيُّ مسلى الله عليه وسلم جهارًا غُيْرَسْر يَقُولُ إِنَّ آلَ أَبَى ۚ هَالَ ثَمْرُ وَفَى كَابِ مُحَدَّد ن حَفْرَ سَاضُ لَشُوابِأَوْلِمِانَ إِنَّمَاوَانَى اللَّهُ وَصَالَحُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ زَادَعَنْمَكُ بُنَّ عَبْدِ الواحِدعِنْ بَانِ عَنْ قَدْسِ عَنْ عَمْرٍ و اِن العاص فالسَّعْتُ النيُّ صلى الله عليه وسلم ولَكنَّ أَهُمْ رَّحُمُّ أَنْهُا بِسَلَّا لِهَا يَعْسَى أَصلُها اصلَهَمْ لَيْسَ الواصلُ بِالْمُكافِي حَدِثُنَا مُحَدَّثُنُ كَشِراً حَبِرَالسُفْينُ عَنَ الْأَعْشُ وَالْمَسَن بَعْمَر و وفطَّرَعْنُ مُجاهدعنْ عَبْدالله بِن عَمْر و قالسُفَيْنُ لَمْ بَرْفَعُهُ الْأَعْشُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورَفَعَهُ حَسَنُ وفطَّرُعن النيَّ صلى الله عليه وسلم قال لَيْسَ الواصلُ الْمُكَافِيُّ ولْمَكَ الواصلُ الَّذِي إذَا فَطَعَتْ رَحُهُ لَ رَجَهُ فِي الشَّرْكُ مُمَّ أَسُر صر ثنا أنوالمَان أخرنا شُعَنَّ عن الزُّهُري فال أخبرنى عُرْوَةُ ثُالزَّ بِمْرَانٌ حَكيمَ مَن حَزَام أحسره أنَّهُ قال بارسولَ الله أَرَابْتَ أَمُورًا كُنْتُ أَيَحَنُّتُ بِها في الجاهليَّة منَّ صلَّة وعَنَاقَة وصَدَقَة هَــل لى فيهامــــن أَجْرِ قالِحَكمُ قال رسولُ الله صلى الله علمه وسا أَسْكَنَّ عَلَى مَاسَلَفَ مَنْ خَسْرٍ \* وَيُصَالُ أَيْضَاعَنْ أَبِي الْمَمَانَ أَتَّكَنُّتُ وَفَالْ مَعْمَرُ وصالحُ وانْ

، وَرَبْ هي بحدف ياء المسكلم في جيم النسخ المعمدة بأيديناوالذي في الفسطلاني وربي

سُخْنَهُ عالى الفتح
 ويجوز فقالاولوضه
 رواه ولفسة اه من
 الفسطلان
 سعم

٣ نُشْنَةً ؛ نُبَلُّ الرَّحِ هِ ٥ حَدَثْنَ ٢ أَيِفُلارَ

٧ بيكرها هكذافى النسخ المعتمدة بأيديناومنها الفرع وقال القسطلانى ولاب در ييلائها بهمرة بعد الالف حملانه على المحلف حملانه على المحلانة

٨ قال أبوعبدالله يسكرها
 كذاوقسع و ببلالها أحود
 وأصيح و ببلاها لاأعرف له
 وجها

م قُطْعَتْ رَجِ

١٠ هل كَانْ لَى فَيْهَا أَجْرُ

قوله بالمكافى . كذا فى الاصل بلاهمزى الاول وبه فى النسبانى والذي فى المطبوع به فى المحلين كتبه

و أَنْحَنُّكُ هِي بِالسَّاهِ الثلثة فاجيع النسخ المعتمدة بأحسا وقال القسطلا أى بالشناة القوقعة أيضا وهىمصهم عليهافى ۽ واٽطُني، ٻهامشالفرع الذى أندَمنا أنميا هكذا في المواضع الثلثة بالبونشة ولمستن هسيذه الرواعة لمن هي وقال القسسطلاني تسبها فىالمصابيم لابىدر أى واكتسى خَلَّقَهُ اه ه فَنَفَسَتْ الز قال القسيطلاني ولايي ذرعن الكشيني فَيَقْ رَهْرًا أىالقبص. وفيرواية الكشبيني حسيًّى دَكنَّ دُهْرًا اه ي من س من منع

يرُّرُ و تابَعَهُمْ هشامُعنْ أبسه ماسب مِّنالدنْت خالدين سَعيد قالَتْ أَنَيْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسامِمَ أبي وعَلَيْ قَيصُ أَصْفَرُ قال النُّدُوْةَ فَزَرَكِفَاكِهِ قال رسولُ اللّه صلى الله عليه وسلم دَّعْها 'ثُمَّ فال رسولُ الله صلى الله علسه وس وَأَخْلِقَ ثُمَّا بِلَى وَأَخْلِقَ ثُمَّا بْلِي وَأَخْلِقِ فِال عَبْدُافِلَهِ فَبَقَيْنٌ حَيّْذَ كَرَ يَفْخِيمنْ بَقَالُهَا **ماسُ** رَجَة الوَلَدُوتَهُ سِلهُ ومُعانَقَته وقال النَّ عَنْ أنَس أَخَذَ النَّسيُّ صلى اقدعا به و الرائزهم فقد أَهُ وسَّمَّهُ حرثنا مُوسِينُ إِنَّمُعِلَ حَدَّثنامَهُديُّ حَدَّثناانُ أَي يَعَقُوبَ عناسَ أَي نُمْ فال كُنَّتُ شاهدًا لا وسأَفْرُ حُسلُ عنْ دَم البَعُوص فقال عنن أنت فقال من الهراق قال انظرُ والله هدايساً أنى عن دم المَّهُونِ وقَدُقَنَالُوا انَ الني صلى الله عليه وسلو صَمْعَتُ النسي صلى الله عليه وسلم يَقُولُ هُمار يُحْالَنايَ مَنَ الَّذَيْبَا ﴿ هِمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْتُ عَنِ الْرَهْرَى ۚ فَالْحَدَّثَنَى عَبْدُاللَّهِ فَأَبْ بَكُرْ الْنَاعُرْ وَمِّنَ الزُّ مَنْرا مُعرواً نَاعا أَسْهَزَ وْجَ السي صلى الله عليه وسلم حدَّثَتْهُ وَالسُّما وَتَنَّى احْرَا أَمْعَها السَّان تَسْأَلَي نَـ لِمَ تَحَدُّعنُدىغَـ رُعْدَرُ واحدَهْ فَأَعْطِبُ الْفَسَّمَةُ اللهُ الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَى الله ألوالوليدحد شااللُّ شُحدتشا سَعِدُ المَشْبُريُّ حدَّشَا عَمْرُ ويُسْلَمْ حدَّشَا أَبُوقَنَادَهَ قال حَرَ جَعَلَمْ النيُّ لى الله عليه وسام وأُمامَةُ بِنْتُ أبى العاص علَى عانفه فَصَلَّى فَاذَارَكُمَ وَضُعُ وإذَا رَفَمَ رَفَعَهَا حرشما أبو المِّمان أخيرناللهُ عَنْ يُحِن الزُّهْرِي حدَّ ثنا أُبُوسَلَمَ بُنَّ عبدالرُّحْن أَنا باهْرَ ثُرَة رضي الله عنه قال وَبَّسلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الحَسَنَ بَنَ عَلِي وعِنْدَهُ الاَّقْرَ عُبنُ السِّ الشَّمِيُّ جَالِسًا فَفَال الأقْرَعُ إِنْ ل مُحَدُّدُ بِنُوسِكَ حدَّثنا سُفْينُ عنْ هِشامِ عنْ عُرْ وَهَ عن عاتْشة رضى الله عنها قالَتْ جاءاً عرابي إلى

اتَّذَبُوْ حدثنا الشَّكَّمُبُنَافع أخبرناشُعَيْبُ عنالزُهْرِيّ أخبرنا (١١) • وَضْعِ الصَّبِي فِي الحَجْرِ صَرَّمْنَا نُحَدَّنُ الْمُثَىٰ حَدَّثَنَا يَعْنِي بُنُ لَّىْ عَلَى الْفَسْدُ صِرْتُهَا عَبْدُانَتُهِ بِنُ مُحَمَّدُ حَـدَثناء دْ ثِنَا الْمُفْمَّرُ مُنْ مُلَقِّنَ يُحَدِّثُ عِنْ أَسِه قال سَمَفْ أَناتَهَ مِنَ يُحَدِّثُهُ وَمُ أَسَّمَهُ مُن أَلَى عُثْنَ فَنَظَرْتُ فَوَحِدْتُهُ عَنْدى مَكْتُو بَافِيهَ الْمَعْتُ مَاسَبُ خُسْنُ العَهْدِمنَ

ھے نُفَيَّاُونَ ۽ قُدمَعلَ ، السُّمة في ماثة ر حدّنى ٢ وان كان وسل الله عليه وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم الله عليه والله والله

لاممان حرثنا عُسُدُن أَسْمِعلَ حمدثناأ بُوأَسَامَةَ عنْ هشامِعنْ أَبِسِهِ عن عاشْد أُرِنُ عَدْدالله قال حدثني ملكُ عَنْ صَفُوانَ سَلَمْ رَ فَعُهُ إِلَى الني صلى الله عليه وسلم قال السّامى زَّمَاةَ والمسكن كالجُماهد في سَدل الله أوَّكَالَّذِي تَسُومُ النَّهَارَ و تَقُومُ اللَّسْلَ صَرَّمُها السَّمعيلُ قال بى الغَيْثِ مَوْلَى ابْ مُطِيعِ عَنْ أَبِي هُسرَ يُرَةً عَنْ الْ السَّاعِي عَلَى المُسْكِينِ حَرِثْهَا عَبُّدُاللَّهِ بُنُ مَسْكَمَةً حَدَثُنَا لِمَا عُنْ وَ ذَرْمَة والمسْكِن كَالْجُاهِد في سَبِيل الله وأحسبُه قال يَشُرُّ الفَعْنَيُّ كَالْعَامُ لا يَفْتُرُ وكالسَّامُ لا يُفْط لَمْ يَمْ مِلْكُ مِنَا لِمُوْ مُرْثُ قَالَ أَنَدُ مَا النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عليه وسار وَهُونُ شَدَّهُ مُتَفَار يُونَ فَأَخَذَا عَنْه ٱلْمُنْا وسَأَلَنَا هَمَّنْ تَرَّتُنافِي ٱلْمُنافِأَخْيَرُ ناهُ وكانَ رَفِيقًا رَحِيًا فِقالِ الْمِعُوا إلى أهْلِيكُمْ عن مُعَى مُولَى أَلِي بَكُر عن أبي صالح السَّصَان عن أ سلى الله عليه وسدلم قال بَنْتَمَالَ حُلِي يَعْشى بعَلر بِن اشْتَدْعَلْيه العَطْشُ قَوْ حَدَبْرُافَةَ زُلَ فيهافَشرت رَّ جَهٰإَذَا كُلُّ مِنْلَهُ مُنَّا كُلُ النَّرَى مِنَ العَمْشِ فِقَالِ الرَّبِّلُ لَقَدْمَكُمْ هٰذَا الكَلْبَ مِنَ الْعَطْشِ مِثْلُ الْمُن كَانْعِلْمْ فِي فَرْزَلَ البِنْرَفَكَ أَخَفُهُمُ المُسْتَكُمُ بِفِيهِ فَسَقَى الكَلْبَ فَشَكَرَاللهُ أَفْفَفَرَاهُ ۖ قَالُوا بارسولَ الله

١١) إِنَّلَنَاقِ الْهَامُ أَبُّرًا فَعَالِقَ كُلِّذَاتَ تَجِدرَكْبَهُ أَبُرُّ حِرْشًا ٱلْوَالِمَانِ أَخِرِمَا شُعَبُعن فالأخسرف أنُوسَلَتْ بُعَبْدارُجْن أنَّ أماهُ رَرَّةَ فالخامَ رسولُ الله صلى الله علمه وسلرفي صَلاة وتُشامّ فقال أعْرَافي وهْوَ في الصَّلاة اللَّهُ مَا أَرْجَهَى ويُحَدَّدُا ولاَرْحَمْ مَعَنا أَحَدًا فَلَمُاسِلُم النيُّ صلى الله عليه وسلم فالبلاء وإنَّ لَقَدْ عَجْرَتُ واسعًا يُرِدُرُ هَمَّا لله صر ثنها أَبُونُمَيْم حدْ ثنازَ كَرْ يَامُعنْ عام فالسَّمهُ يَقُولُ حَمْتُ النُّعْمَٰ يَنَ سَيرِ بِقُولُ قالىرسولُ الله صلى الله عليه وسلم تَزَى الْمُوْمَٰنِ فَ تَزَاحُهم ووَاّدَه وتَعالَمُهُمُ كَشَلَا لِجَسَداذَا اشْنَكَى عُصْوًا تَدَاقَى أَمُسائِرُجَسَدِ بِالسَّهِرِ والْحَيْقِ عدشا أبُوالطِيدِ حدث ٱلْوَعَوَانَهَعَنْ قَدَادَهَ عَنْ أَنِّس بِرَمْكِ عِنِ النبي صلى الله عليه وسلم قال مامِنْ مُسْلِم غَرَسَ غَرْسًافًا كُلّ منْ أِنْسَانًا أَوْدَابُةً إِلَّا كَانَةَ صَدَّقَة صر من عُرُ نُحقفس حد شاأى حد شاالاً عَشْ قال حد أن زّيا ابْنُوهِ قال مَعْتُ جَرِيرَ بِنَ عَبِدالله عَن النبي صلى الله عليه وسلم فالمَنْ لا يُرْحَمُ لا يُرْد الْوَصَّاتَهَا لِمَا وَقَوْل الله تعلى وَاعْبُسدُوا الله وَلاَ تُشْرِكُوا به شَسِيًا وَالْوَالدَيْن احْسَاناً إلى قَوْلهُ تُتَوْدًا لَا نَظُورًا حَدَثُمَا الشَّعْمِلُ ثُنَّائِهِ أُوبِّسِ قال حدث في ملكَّ عنْ يَتَّلِي ن سَعيد قال أخسَبرني أنو بَكُر بُنْ لِهُ الْعَنْ عَنْ عَنْ عَالْسَةَ رضى الله عنهاعن الني صلى الله عليه وسلم قال مازال يُومني حبّر يلُ المالحارسي طَنْنَتُ أَنَّهُ سَوِرْتُهُ حَرْسًا تَحْدُنُ مِنْهِ الصِّدْسُا يَرِيدُنِ ذُرَّ فِيعِ حدثنا عُمْر بن تحدوث أبيه عِنِ ابْ يَعَرَ رضى الله عنهما قال قال دسولُ الله صلى الله عليه وسلم ماذًا لَ جِبْرِ سلُ يُومِينِي ما خَارِحتي ظَنَفُ أَهُ - يُودُهُ ما سُ الْمُمَنْ لاَ أَمْنُ الْمَأْمُنُ الْمُونَا لِنَالُمُ لُو اللَّهُ اللَّ صرتها عامِم بنُ عَلِي حد سُناابُ أُوبِدُ نُسِعَن سَعِيدِ عَنْ الْإِسْرَ عِج أَنَّ النَّى صلى الله عليه وسلم قال والله لاُيُؤْمِنُ والله لاَيُوْمُنُ والله لاَيُوْمُنُ فِيلَ ومَسَنْ بارسِ وَلَى الله قال النَّى لاَيَأْمَنُ جازُهُ وَكَابَعَهُ ﴿ فَالْعَهُ شَيَّانَةُ وأَسَـدُنِنْمُوسَى \* وقال حَبِيدُنِ الأَسْوَدُوعَمُّنَ بُنْ حَبَرَ وَابُو بَعَسْكَ رِينْعَنَا ﴿ وَشَعْبُ بُرَامُهُمَّ وإبراليذ ثب عن المفسري عن أبي هُمرَ رُبَّهَ بالسبب المقفرة بارةُ بارتبا حدثنا عَبْدُالله رِيُوسُفَ حدثنا اللَّهُ حدثنا سَعِيدُ هُم َ الْقَدْرَى عن أسمعن أب هُرَيْرَة قال كان الني صلى الله عليه

و فقال نَعْرِفْ كُلّ ؟ مَأْكُلُ و الاكانة بمسدَّقة ۽ کتابُ الوَصَاة . كَتَابُّ الرّوالسَّة وقول (فوله الوصّاة)هي هكذا ف جسع النسع التي بأ دينا دون همرة بعسد الآلف ومسطها القسطلاني بهبزة من الالف وتاه التأثيث ٧ تَوَابِقَهُ حِيسِاستناة منفوطسة من تحث في حسم النسخ التي بأبدينا وكذا مسطها القسطلاني وكيرا لثناه المسة ومقتضى القواء حسد

المرضة أنالماثقة بالهمز

وكذاجعها اله معصمه

ا فَيَهُلُ هُومرفوع وكنافوه فينضويتصدق قاله شيهنا جمال الدين (يعن ابزماك) اه من اليونينية اليونينية عقاص على على على على على الم حرنْها عَنْدُانَه سُ وُسُفَ حدَّ شااللَّهُ أَوَال حدَّ ثنى مَعيدُ الْفَرُّى عَنْ أَبِ شُرَعْ عِ الْعَدوي فالسَعِفْ فَلَيْكُرِمْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَنْ يُومِنُ اقِهِ وَالبَّوْمِ الآيْرِ فَلْيُكِّرِمْ صَيْفَهُ جَائِزَتُهُ قال وماجائزَتُهُ ياد، الجوَادفَخُرْبِ الأَنْوَابِ صِرَثْنَا حَجَّاجُ بِزُمَنْهَالَ حَدَّثْنَا كُلُّمَعْرُوفَصَدَقَةُ صَرَثُهَا عَلَىٰنَعَيَّاشِح دَمُ حدَّثناشُعْبَهُ حدَّثناسَعيدُينُ إِي رُدَةَ مِنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِي لى الله علىسـموســـلم على كُلِّ مُسْلِم صَدَفَةُ هَالُوافَإِنْ لَمْ يَجِدُ قال فَبَعْ بْفَعْلْ قالْ فَيَأْمُرُ مَا خَصْرًا وَقَالَ مَالَمَعُرُوفَ ۖ قَالَ فَانْ لَمْ يَفْعَلْ ۚ فَالْ فَيُ اوأَشَاحَ بِوَجْهِهِ مُهَدِّكُوالنَّاوَفَتَعَوَّذَمَتْهَاواْشاحَ بِوَجْهِهِ ۖ قَالَ ٱمَّامَّ بَيْنِ فَلاَ أَشُدُكُ ثَمْ فَال انْفُوا النَّادَ وَلَوْ يِسْتِيَّ غَرَّوْ فَإِنْ أَمْ تَجِيدُ فَي كَلَمْ طَيْسَة عَام

عنْ عُرْوَةَ بِالزَّبِيْرِ أَنَّ عَائِسَةَ رضي الله عنها أَرَّوْجَ النِي صلى الله عليه وسلمَ قالَنْ دَخَسلَ رَهُمُ مَن اليَهُود عارسولَ الله وَأَنْ تَسْمَعُ مِمَا **عَالُوا** مَال رسولُ الله صلى الله على وسلة مَنْ قُلْتُ وَ عَلَيْكُمْ صر شا عَبْدُ الله انُ عَبْدالُوهَّابِ حَدَّنَا حَادُنُزَ يِدعَنْ ثَالِّتُ عِنْ أَنْتُ عِنْ أَنْسَنَ مَالْنَا أَنْ أَعْرا بِّالَ فِ السَّعِدفَقَامُوا إِلَيْهِ فَقَال ورود دو د به در دورد دورد دو دورود دورد. محمد این بوسف حد شاسفون عن آبی برده بر بدان آبی وسلم قال المُؤمنُ لِلْمُؤْمنِ كَالبُنْيَانَ يَشُدُ يَعْضُهُ يَعْضُهُ بَنْ أَصابِعِه وَكَانَ النَّيْ صِلِي الله عليه وسلر جالسَّا أُذَّ جِأَهَ رَحُلُ بَشَأَلُ ٱوْطالبُ حَاجِهُ أَقْبَلَ عَلَيْنَا سُفَاعَةُ حَسَنَةً بِكُنْلَهُ نَصِيبُ مِنْهَاوِمِـنَ بِثُ فَعْ شَفَاعَةً سَتُتُمَّ مَكُنْ لَهُ كَفْلُ مِنْهِ أَوَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءً مُفَيَّا كُفْلَيْنَا جُرَيْنِ الْمُنَسَّةِ صَرَتُهَا مُحَسِّدُنُ الْعَلاء حددثنا أَوْأُسَامَةَ ع لى اقدعليد وساراته كان إذا أناء السائل أوصاحت الحاحد حَقْصُ بِنْ عُرَحِد شَاشُعِيهُ عَنْ سَلَمْنَ سَمَعْتُ أَبَاوَا ثُلُ سَمِعْتُ مُسْدُوقًا قال قال عَبْدُاهُهِ مُنْ عُمْرِ و حَدَّثنا فَتَلْبَهُ حَدْثنا بَو بِرُّعن الأعْشَى مُنْ مَقْمِن مِن مَلْمَ وَق رَخُلْنَاعِلَى عَبْدانلهِن عَبْر و حينَ قَدَمُ عَمُعُوبَةَ إلى التَّكُوفَةِ فَذَكَّرُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال كمّ يكُرْنَاحَشَاولاُمُنَغَمِّشًاوَقال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلوانَ مْنَ أَخْبَرُكُمْ أَحْسَنَكُمْ خُلُقًا مُحَدُّدُ بُسَلَام أَحْبِرَاعَبُدُ الْوَهَّابِعَنْ أَبُّوبَعَنْ عَبْداتَه بِن أَى مُلْكِكَة عَنْ عائشـةَ رضى الله عنها أنّ يَهُودَ

ا النبي ؟ أو أنسع ؟ والمنسع ؟ أو أنسع ؟ والمنسانانيت والمنسبة وال

ه وَكَانَأُنُّوذُوْ

(1) أَوَّ الذي صلى الله عليه وسلر فقالُوا السَّامُ عَلَيْتُكُمْ فَفَالَثْعَاقَشُهُ عَلَيْتُكُمْ ولَعَسَّكُمُ اللهُ وغَضِّ اللهُ عَلَيْتُكُمْ ، والفُحْسَ قالَتْ أَوْلَمْ تَسْعَعْ ماهَالُوا قال أَوَلَمْ تَسْبَعِي مافَكْتُ لْمَدْنَعَنْ هَلَالِ مِنْ أَسَامَةً عَنْ أَنَسَ مِنْ مُلْتُدرضي الله عنه قال لَمْ يَكُن النِّي صلى الله عليه وس نَالُغَيْنَةُ مَالَهُ ثَرَبَجَبِينُهُ حَدِثْنَا عَشَرُوبُ عِيسَى. نُعَدُ بِنُسَوًا حدَّشَارَ وْحُبُ الفِّسمِ عَنْ نُحَدِّينِ النُّسَكِدرعَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَالْسُةَ أَنَ رَحُلا اسْنَأْذَنَ عَلَّى الذي لِمُلَمَّارًا مُّهَالِئُمَّ أُخُوالعَشرَة ونُثُمَّ إنُّ العَسْرَة فَلَمَّاحَلَسَ تُطَلَّقُ الله مَسْرُلَةُ مَوْمَ القمامَة مَنْ مُركَةُ النَّاسُ اتَّفَا مَشَرَّه اللَّهُ بن الْحُلُق والسَّمَاه ومائِتْكُرَمُنَ الْعِشْلِ وَقَالَ انْ عَبَّاسَ كَانَا الْمَيُّ إلىَّ هٰذَا الوَّادى فاسْمَعْ مِنْ قَوْلُهُ فَرَجَعَ فِعَالِ وَأَيْسُهُ مَا أُمُّرُ عَسَكَارِمِ النَّخْلاق حرشا عَسُرُو مِنْ حدَّثُنا حَمَّادُهُوَّا بُرَرْهِ عِنْ مَابِتِ عِنْ أَنَسِ قال حسكانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أحْسَنَ النَّ وَأَجْوَدَالنَّاس وأَشْصَعَ النَّاس وَلَقَدْفَرَعَ أَعْلُ المَديَّةَ ذَاتَ لَيْدَة فانْطَلَقَ النَّاسُ فبَلَ السَّوْت فاسْتَقْبَلُهُمُ لَمُلْمَةُ غُرُى مَاعَلَتُهُ مَرْجُ فِي عُنْقِهِ سَفَّ فَقَالِ لَقَدُوحَدُنَّهُ عُرَّا أَوْلَهُ لَصَّرُ ط فقاللا حرثنا تحرُرُنُحَفْص حدَّثناأَى حدثناالاَعْمَشُ قالحدْنني شَــ هَيِقُعنْ مَسْرُون قال كُنّا امّعَ عُبدانله نِ عُبرو يُحَدّثُنا إذْ قال أمْ يَكُنْ وسولُ الله صلى الله عليه وسلم فاحسَّا ولا مُتَعَسَّا وأه

بادَكُهُ أَحَاسُنُكُمُ أَخَلاقًا حدثنا سَعِدُ بِزَالِي مَرْيَمَ حدّ أَنْ فِقَالَ سَمًّا أَهِ مُنْ سُلِّهُ مُنْسُوحَةُ فَعِلَمَا سُنَّمُ افْقَالَتْ المُعْنَامًا إِلَيْهَا فَلَسَهَا فَسَرَ آهَا عَلَيْسِه رَّدُسِلُ مِنَ السَّحَامَةُ فَقَالَ رِلَ الله ما أَحْسَنَ هَدْدَهَا كُسنيها فقال نَدْمُ فَلَاقامَ الني صلى الله عليه وسلم لامَهُ أَعْمَانُهُ قالوا حُسَفْت حنَرَآ يْتَالنيُّ صلى الله علىه وسلراً خَذَها مُخْتاجًا لِلهَا ثُمِسَالْتُهُ لِيَاها وقَدْعَرَ فْتَ أَنُّهُ لا يُسْتَلُ شَيْأَ فَعَنْ نَعَهُ فَعَالَ رَجَوْنُ رَرَّتَهَا حِنَ لِسَمِ النَّي صلى الله عليه وسل لَعَلَّى أُكَفَّنُ فيها صر شما أبواليّمان ٱخىرناشُعَوْبُ عن الزُّهْرِي فالدائخيري مُحَدُّ بن عَدْد الرَّجْنِ أَنَّ الْمُورَرَّةَ فال فالدرسولُ اقه صلى الله عليه لِمُ نَقَارَتُ الزَّمَانُ وَيَنْقُصُ العَلْمُ لَكُو لِلْقَ الشُّوُّو تَكُثُرُ الهَّرُّ خُوالْوَالهُرْ جُ قال القَنْسُلُ القَنْسُ لْأُمْنِ مِسْكِينِ قال سَمْعَتُ البَّنايَقُولُ حَدَّثنا أنَّسُ رضى الله عنمه قال خَدَمْتُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم عَشْرَسنانَ هَا قال ل أَفَ ولا لَمَ سَنَعْتَ ولا الْأَصَنَعْتَ الاستُ كَيْفَ بَكُونُ الرَّجُلُ فِي أَهْـــله ﴿ صَرْتُهَا حَفْضُ بِنُجُرَّ حَدَثَناشُعْبَةُ عَنِ الْحَكْمَ عَنْ إِرْهَــَجَعَنِ الأَسْوَد قالسَّأَلْتُ عائشةَ ما كانالنيُّ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ في أهْله قالَتْ كان في مَهْنَة أهْله فاذا حَضَرَت الصُّلاذُ فَامَ لِلهَ الصَّلادَ ما سُلْ المَقْدَمَ الله نعالى صر ثنا خَمْرُ و بِنُ عَلَى حدد ثنا أَبُوعاصم عن ابن بُوّ يْجُ هَال أَخْبِرِقْ مُوسَى بِنُ عُفْبَةَ عَنْ نافع عَنْ أَبْ هُرّ يُرْةَعَنَ النّي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحَّاللهُ عَنْ اللهِ عِبْرِينَ إِنَّا لِقَهُ عُنَّ فُلا الْقَاحِينَ فَهُمُ عِبْرِيلُ فَيَادى حِسْرِيلُ فالطالساء إِنَّا لِتَهَ يُحِبُّ فُلاَ نَافَأَ حُبُوهُ فَعُبُّهُ أَهْلُ السَّملَة ثَمِ يُوضَعُه الفَّبُولُ في أُهْسَلُ الأرْض في الله حراثيا آدَمُ حسد ثنائسه مَهُ عَرْبَقَنادَهُ عَنْ أَنِّس بِنَمْكُ رضي الله عنده قال قال الني صد لمِموسلملايَجِسُدُأَحَدُحَلاوَةَالايمانحَيُّ يُحَمَّالَسُوْلايُعِيَّهُ إِلَّاللهِ وحَيَّى أَنْبُقُسْذَفَ في النّاراءَ معمنُ أَنْ رُحِمَ إلى الصُحُفر مُعْدَ إِذْ أَنْصَدَا أَنْهُ وحَيَّ يَكُونَ اللّهُ ورسولُهُ أَحَدُ الله مُساسواهُم

ا أحسنكم ؟ هى السَّاهُ ٢ حدّن ۽ ويتَّمُن الهِ ٢ حدّال ٢ أَنّ ٢ المَّةُ هِي آهَبُهُ ٨ المَّةُ ٩ عَالَمْبُهُ ا مِنْ قَوْمِ الآية ٢ وقال مِ ٣ ضَرْبَ الضّل أوالمَّيْة ٤ قَال الدُّونَ ٥ مُحِدِّ الْمِنْ مُعْمَرٍ ٢ الدُّوْقُ ٧ تَرِيْتُ عَيْمِيْةً

بُ قُولِ اللهِ تعالَى إِأَيُّهِ الَّذِينَ ا مُنُوالا بَسْخَرْقَوْمُ مِنْ فَوْمٍ عَسَى أَنْ بَكُونُوا خُرُامتُهُمْ إِلَى أَيُهُ ضَرْبَ الفَيْلُ مُ لَعَلَمُ يُعانفُها وقال النُّوريُّ وَهَيْتُ وَالْوَمْعُومَةُ عَنْ هَسَام مَلْدَ العَيْد عرشْ هَالِ النِّيُّ صَلَّى الله على مدوسلم عِنَّى أَنَدُرُونَ أَنَّ يُومِ هُذَا قَالُوا اللهُ ورسولُهُ أَعَلُم فال فَانْ هذا تَوْمُ سَرّامُ أَفَتَذُرُونَاتٌ مَلَدَهٰذَا عَالُوا اللهُ ورسولُهُ أَعْرَرُ عَالْ بَلَدُ حَرَامُ أَنَّذُ ونَ أَيُّ شهرهٰذَا عَالُوا اللهُ ورسولُهُ أَعْرَرُ قالسَّهُ وَرَامُ فالفَانَانلة مَرَّمَ عَلَيْكُمُ دما كُمُ وأَمُو النَّمُ وأعراضَكُمْ تَخُرْمَة تَوْمَكُمْ هٰذاف مَّهُركُمْ هٰذاف بَلَدَ كُمْ هٰذَا بِالسِّبُ مَايُنْهُ مِنَ السَّبَابِ وَاللَّمْنَ صَرَتْنَا سُلَمْمِنْ يُرْسَوْبِ حَدَثْنَا شُعْبَةً عَنْ السَمعْتُ أَداوا ثل يُحَدّثُ عنْ عَبْدا فِعَقال قال وسولُ انقصلى الله عليه وسلم سبَابُ المُسْلم فُسُوقً عَنْ شُعْبَة صر شها أنومَعْر حدثنا عَبْدُ الوَادِت عن المُسَنْ عَنْ عَبْداقه نى يَعْلَى مَرُ يَعْدَرُ أَنَا اللَّهُ وَالدُّلْقِ عَدَّتُهُ عَنْ أَلِي ذَرِّرضِي الله عنه أَنَّهُ سَمَ النيَّ صلى الله هليه وسل بَقُولُ لا تَرْى رَجُلُ رَجُلًا بالفُسُوق ولا تَرْسِه بِالنَّكُفْرِ إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْه إِنْ لَمْ يَكُنْ صاحبُهُ كَدُلكً هِرِيْهَا كُمُّيْدُنُ ... أن حدد ثنافُلْيُرُنُ سُلَمْ لن صدَّ ثناه سلالُ بنُ عَلَى عنْ أَضَى هَال مَ تَبَكُنْ رسولُ الله كَانَ يَقُولُ عَنْدَ المَعْنَدَة مَالَهُ أَرَّتَ حَمِينُهُ صَرْضًا مُحَدُّدُ ائُ نَشْ ارحدَ ثَنَاعُشْنُ بِنُحْمَرَ حدَّ ثناعَلَى ثُنَالُبِ ارَّلُ عنْ يَعَنَى مَا أِي كَشْدِعِنْ إي فَلَابَةَ أَنْ مَابِتَ لْشُهَّاكْ وَكَانَمِنْ أَصَّابِ الشُّهَرَة حَدَّثَهُ أَنْ رسولَ الله صلى الله عليسه وسلم قال مَنْ حَلَفَ على ملَّة ة ومَنْ لَقَنَّ مُوْمِنًا فَهُو كَفَنْلُهِ ومَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا كُفْرِ فَهُو كَفَنْلُه حَرِثُما عُرُ سُحَفْم حسد

لى الله عليه وسلم قال استَّ وَ رُهُلان عَنْدَ النَّي صلى الله عليه وسلم فَغُضَبَّ أَحَسدُهُ هُما فاشتَدَّ غَضَبه إلَيْهِ الرَّجُلُ فأخْسَرَهُ يُقَوَّلُ النِيْسِلَى الله عليه وسلم وقال تَقَوَّدْ بالله منَ الشَّيْطان فقال أثَرَى لِي بَالمَّ آتِجُنُونُهُ أَنَا ٱذْهَبْ صِرشا مُسَدَّدُ حَدْشَائِشْرُ بِثَالْمُقَشَّلَ عَنْ حَبَّد قال قال أنَّسُ حدثنى عُبَادَهُ السَّامت قال تَوَّج رسولُ اقتصلي الله عليه وسلِ لُعُدْ بَرَالنَّاسَ مِلْكُ إِللَّهُ المَّدْ وَمَثَلًا حَى رُحُلان مِ: المُسْلِمنَ قال النيُّ صلى الله عليه وسلم نُوّ حُتُ لأُخْ سِرَّكُمْ فَتَلاسَى فُ لَا ثُنُوفُ لِلاَنُّ و إِنَّهَا رُفَعَتْ وعَدَى أَنْ بَكُونَ خَدَّرَالَهَكُمْ فَالْمَسُوها فِي النَّاسِعَة والسَّابِعَة والخامسَة عَرْشَي مُحَسَّرُ بِنُحَفْسِ حَدَّنَا أَسِ حـــدْثنا الآعْمَنُ عنالَمْرُ وَرعنْ إيذَر وَالدَّأَ بِتُعَلَيْمه بُرْدًا وعَلَى غُـــلامه بُرْدًا فَقُلْتُ لَوَّأَخَــدُنَ هٰذَافَةِ سْتَهُ كانَتْ حُلَّةُ وَأَعْلَيْتُهُ قُوْياً آخَرُفْهَال كان يَنْني و بَنْ رَجُل كَلَامُ وَكَانَتْ أُشُهُ أَعِّمَيَّةُ فَتَلْتُ مَمْ فَذَكَرَىٰ إِلَىٰ الني صلى الله عليه وسلم فغال في أَسابَيْتَ فُلانًا فُلْتُ نَيْمٌ قال أَفَنلْتَ منْ أُمّه فُلْتُ نَيْمٌ قال إلْكَ رُوُّ فِيكَ عِاهلَيْهُ وَلُثُ عِلَى حَسَيْنَ اعْنَى هٰذِمنْ كَبِرالسَّنَ وَالْ نَسَمُّ مُمْ إِخْوَانُكُمْ حَعَلَهُمْ اللهُ تُحْتَ ٱَدْدِيكُوْ فَنَ ۚ حَمَلَ اللَّهُ ٱَخِانَكُ وَفَلْنُاهُمُهُ مُّامَا ۚ كُلُّ وَلَيْلُدُمُ مُّا اللَّهُ وَال مايِّخُوزُمنْ ذِكْرَائنَاس نَحْوَقُولُهمُ الطُّو بِلُ والقَّصيرُ وقال النيُّ صلى القدعليه وسلما يَقُولُ ذُواليَّدَيْنِ ومالَا تُرَادُيهُ شَيُّ الرَّجُل حَدَّثُمًّا حَفْضُ بنُ مُحَرَحَدُ ثنا مَّر يُدَّنُ إراهيم حد شائيمة كون أي هُر يُرَصِّكُي سَالني صلى الله عليه وسلم السُّلهُ رَدُّكَتْ يَنْ مُسَلَّمُ هَا مَ إلى حَسَّبَه في عَدُم المَسْجِد وَوَضَعَ بَدُّاعَلُمْ وَفِ القَوْمِ مُوْمَنْذَاتُو بِكُر وعُمَرُفَهَ اذَا انْ كُلَّمَا وُوتَوَ بَحَسَرَعَانُ النَّاس فقالوا فَصُرَبِ الصَّلاةُ وفِي المُّومِ رُجُلُ كَانَ النَّيُّ صلى الله عليه وسلرِّدْعُومُذَا ٱلبَّدَيْنِ فقال يانَّي الله أنَسبتَ أمُّ صُرَتْ فِهَالَ أَ أَنْسٌ وَأَ تُقَصُّرُ فِالْوَائِلْ نَسِيتَ بِادسولَ اللهَ قال صَدَقَذُو البَدِّين ففامَ فَصَلَّى زَكْعَنَيْنُ ثُمُّ سَرَّ م مسكر قسيميد مثل معمود ما والموالم في معرف الله وكسير تموضع مشسل معموده أوا طول مجرو فرواسه وَكُورَ مَاسُ الفَسَهُ وَقُولُ الله تعلى ولا يَغْنَبُ يَعُمُ أُرِينًا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ ال

ا أَرْكَاباللّا ؟ لَذَلْهَ الْفَدْدِ ٣ عزيالمَّهُ وَلَيْقُوانَ سَوَّهُ ١٠ فَذَكُونَ النِّي ٥ يَدِّيُهُ ٣ فَنْ سَعَ كَشَيْرَةً وَيَادَةً ١٣ فَيْنَ مِنْ كَلِيْهِ مِنْ لَيْنِهُ ٣ يَدِيْهِ ٨ وَيَضُونَ ٣ يَدِيْهِ ٨ وَيَضُونَ ٣ يَدِيْهِ ٨ وَيَضُونَ و المنطقة ٢ حدث ٢ مدن ١ مدن ١

الله تو البُرَحنيم حدثنا يَعْلَى حدثناوكيمُ عن ى صلى الله عليه وسلم خَدْرُ دُورا لا نُصار حد ثنا قيد سَدُّ عددُ ثنا سادِ بَنْ وَالنَّبَّادِ مِاسِبُ مَا يَجُوزُمن اغْتِباباً هُدل الفَّساد والرَّبِّبُ عَدِثنا مَددَقَةُ مُن مَعْتُ ابِنَ المُشْكَدِرَ مَعَ عُرٌ وَةً بِنَالِزُّ بَيْرِأَنَّ عَائَشَةً رضى الله عنها أَخْتَرَتْهُ سْأُذْنَ رَجُلً عِنَى رسول الله صلى الله عليه وسم فقال اتَّذَو اله بِشِّ أَخُوالعَسْرَة أوارُ المَسْرَة فَلًا دَخَلَ ٱلْاَنَه الكَلامَ قُلْتُ بارسولَ الله قُلْتَ الذِّي قُلْتَ ثُمَّ أَنَنْتَهُ الكَلامَ قَال أَي عا تشبهُ إنّ شرّ النّامي مِناعَسِدُهُنُ وَسُدانُوعَبدالُوهِن عَنْ مَنْصُورِعَنْ مُجاهد عن ابن عَسَاسِ قال مَرَّجَ النَّي صلى الله عليه وسلم منْ بَعَض حِبطانِ المَدينَة فَسَمَعَ صَوْتَ إِنْسانَيْنُ بِعَدُّ بان في فَبُورِهما فقال بُعَدُّ بان وما يُعَدُّ بان في كَبُرَةُ وَإِنَّهُ لَتَكُبِدُ كَانَا اَحَدُهُمالايَسْتَرُمَنَ البَوْل وكان الا خَرُ عَشْق بالشَّعِيدة ثرتعا يجرحة فتكسّر سْرَبِّنَّ أَوْنَنْ مَنْ مَفْعَلَ كَسْرَةً فَقَسْبِرُهٰذَا وَكُسْرَةً فَي فَبِرِهٰذَا فِصَالَ لَعَدَّ يُخَفَّفُ عنه ماما لم يَسْسا مائتكرُهُمِنَ النَّمْمَةِ وَقُولِهِ هَمَّارَشَّاء عَسَمِ وَيْدُلُوكُمْ هَمَزَهَ لَمَزَة يَهْمُزُو يَلْزُ يَقْبُ المُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ ا فَعُ الْحَدِيثُ إِنَّى عُمُّنَّ فَقَالُ حُذَيفَةً مَعْتُ النيَّ صلى الله عليسه وسلم مَقُولُ لاَ مُسُّلُ الخَسّة قَسَّاتُ قُول الله نصال واجْتَنْدُواقُولَ الزُّور صرشا أَحَسدُنْ يُونُسَ حسد شا ابْ أَلَى دَتْبَ عَن للَّهُ مُونِّ عِنْ أِي هُو يُرَوَّعِنِ النبي صلى الله علي موسلم قال مَنْ أَيْنَعْقُولَ الزَّورِ والمَسمَلَ بِهِ والجَهْلَ

فَلَيْسَ لِلْمَاجَةُ أَنْ لَدَعَطَعَامَهُ وَشَرَائِهُ ۚ قَالَ أَحَدُا أَفْهَمَىٰ رَحُلُ إِسْنَادَهُ ل الرَّحْهَانْ حَرَثُمَا عُمَّرُنُحَفْصَ حَدَثَناأَ بِحَدَثَنَالاَحْشُ حَدَثَنَاأُ وُصَالِحَنْ أَبِهُرَ يُرَةَ رضىالله عنه قال قال النيُّ صلى اقدعليه وسلم تَحِدُمنْ شَرَّالنَّاسَ وَمَ القيامَة عنْدَاتله ذَا الوَحْهَ مَن الَّذي بَأْتي هُؤُلاه مَنْ أَخْبَرَصَاحِبُهُ عِلَيْفَالُ فيه حرثنا نُحَدَّنُ نُوسُفَ أَحْسِرُنا غْيَنُ عن الآعَشَ عنْ أِي واسُل عن ابِنْ مَسْعُودوضى الله عنه قال قَدَّمٌ رسولُ الله صلى الله عليه وس فصَّال رَّحُسلُ منَ الأنْسار والله ما أرادَ مُحَدُّ جُذاوَحْهَ الله فَأَنَّيْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وس فَأَخْبُرُهُ فَقَمَّعْرُ وَجْهُهُ وَعَالْدَحَمَ اللهُمُولِي لَقَدْأُونَى بِأَكْرَمَنْ هٰذا فَصَدَرَ ماسس ماسكرُمُنَ المَّدادُ ولا أَمَا عُمَّدُنُ مَبَّاحِ حد شاار المعدلُ بنُ زَكَريَّا وحد شاأرٌ يُدُنُ عَبْداته بن أو برُدّة عن أبي رُدّة عَنْ أَيْمُومَى قال سَمَعَ النِّي صلى الله عليه وسلم رَجُلًا بثَّنى على رَجُل و بُطْريه في المدْحَة فقال أهلَسكُنُمُّ الْوَطَعْتُمْ ظَهْرًا لَرَّجْسِل حد شما آدَمُ حد شناشُعْبَةُ عَنْ خالد عَنْ عَبْسِدِ الرَّحْيِنِ رَاكِ بَكْرَةَ عَنْ أَسِيمَانَ رَجُلَاذُ كَرَعَنْدَ النيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَنْيَ عَلَيْهُ رَجُلُ خَيْرًا فَفَالِ النِيُّ صلى الله عليه وسلم وَيْحَكَّ فَعَلْمَتُ عُنْقَ صاحبِكَ يَقُولُهُ مَرَاوًا إِنْ كَانَ أَحَذُكُمُ مادحًا لاعَحَالَةَ فَلْيَقُلْ أَحْسبُ كذا وكذا إِنْ كان مُرَى أَنْهُ كَذُلِكُ وحَسِينُهُ اللهُ ولا أُرْخَى عَلَى الله أحَدًا قال وُهَنَّ عَنْ خالدُو لُكَّ مَاسُ مَنْ الْمَعْ عَلَى معِيابُهْ لَهُ وَقَالَ سَعَّدُما مَعْتُ النَّي صلى الله عليه وسل يتُقُولُ الآحَديَّ شي علَى الأرْض إنَّهُ من أهل الخَنَّة الْالقَبْدالله بنسالام حرشا عَلَى بنُ عَبْدالله حد شاسُّفْينُ حد شامُولَى بنُ عُقْبَة عن سالم عن اً بيه أنْ دسولَ الله صلى الله عليه وسلم حينَ ذَكَرَى الْاذارِماذَ كَرٌ قال أَيُو بَكْرُ بِادسولَ الله إنّ إذارى يَسْفُطُ منْ أحدشقَّيه قال إنَّكَ لَسْتَمنُّهُم واستُ قَوْل الله تعالى إنَّ اللهَ يَأْمُرُ والعُدْل والاحسان والمَّا ذِىالْقُرْ بِي بَشَّى عِنِ الفَّحْسَاءِ والمُنْتَكَرِ والبَّنْيِ بَعِظُـكُمْ لَقَلُّكُمْ تَذَّكُّرُ وَنَوقُولُه إِنَّى اَفْعَكُمْ عَلَى أَنْفُسَكُمْ إِنُّنْيَ عَلَيْهِ لَنَصْرَتُهُ أَللَّهُ ۚ وَرَّكُ إِنَّالِهَ الشَّرْعَلَى مُسْلِمَ أَوْكَافِرِ عَدَشَا الْجَنَّدِيُّ حَدَثناسُفْينُ حدثن امُرُنُوْ وَةَعَنْ أَبِهِ عَنْ عَاتْشَةَ رضى الله عنها قالَتْ مَكَّتْ النِّي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا يُعَيَّسُلُ

ولأبى ذرعن اس أبي موسى بدلقولهعن أبى بردة وحرر ٣ ولأُرْزَكِي علَى الله أَحَدُ ٠ ٧ عن عالدفقال وَ لَلْكَ ٨ والاحسانالاَّية وَمُنْ لُغِيَ علسه ، قال الحانظ أبوذرالتلاوة ثميني علمه قلب كافي أصلى تراه وهو المسواب اه من

١٠ لِينْصُرْهُ اللهُ اذَّةُ

قعرالبر شعدعليه الماع لملأ دلوالماتح عاله الحافظ أُوذِر اه من البونشة اسَّرَاهَالَتْ ولِيدُبِنُ أَعْصَمَ رَجُلُ مِنْ هُ ذُرَّبِق حَلِفُ الطالب لنفسه عاله الحافظ سرناشُعَنْتُ عن الزَّهْرِيّ قال حسدٌ ثني أنَسُ بنُ مُلكَ وضي الله عنه أورد اه مجالسة ٨ في تختسر من النسع حدثنا يحيى بأكمر وَلَا الله صلى الله عليه وسلم قال إنَّا كُمْ والنَّانَّ فَانَّ الظَّنَّ أَكُذَبُ المَّديث

إِلَّهِ أَنَّهُ يَأْقَ أَهْلَهُ وَلاَ يَأْقَ فَالَتْ عَالَتْ عَالَتْ عَالَتْ غَالِكَ فَاتَوْمِ مِاعا تُسْتُدُ إِنَّ اللَّهَ أَفْدَانِي فَأَحْراسْتَفْتَيْتُهُ ز والا خُرِعنْ مَنْ رَأْسي فقال الذي عنْ دَرجلي أ لُوبُ يَعْنى مَسْشُورًا قال ومَنْ طَبَّسُهُ قال لَسِدُنُ أَعْصَمَ قال وَفِيمَ قال فَ جُفٍّ طَلْعَ إ كَأَنَّ رُوُّسَ يَعْلَهَ ارُوُّسُ الشَّيَاطِينِ وَكَأَنَّ ماءَهَا نُقَاعَةُ اخْنَاءَهَا ۚ مَرَّبِهِ النبيَّ صـ فَالَتْعَانُسُهُ فَقُلْتُ بِارِسُولَ اللَّهُ فَهَالَّا تُعْنَ نَفَشَّرْتَ فَعَالَ النَّي صلى الله عليه وسلم أمَّا الله فَقَدْشَفاف وأمًّا أَبْشَى عن النَّصَائِدوالنَّدَابُر وقَوْلِهِ تعالَى ومنْ شَرَحاسداذَاحَــَدَ حدثنا بشْرُ بنُحُمَّدا شعرناعَبْدُالله امِن مُنَبِّه عنَّ أَى هُرَّ تُرَةَّ عن الني صلى الله عليه وس كُذَبُ المَسد بِ ولا تَحَسُّسُوا ولا تَحَسُّسُوا ولا تَحَاسَبُ دوا ولا تَذَا مَرُ واولا تَسَاغَضُوا وكُونُواعِ وكالله مسلى الله علىه وسيد قال لانَّما غَضُوا ولا تَصاسَدُوا ولا تَدَا رَّوا وَكُونُوا عِلْدَالله إِخْوا نَا ولا يَحلُّ لِنْ إِنْ يَهُمُوا مَا أَنْ يَهُمُوا مَا لَهُ مِنْ اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَبُوا كَسَوَامَ الظَّنْ انْ عْضَ الظَّنْ إِثْمُولاتَتَكَسَّسُوا صِرْشًا عَبْسُدُاللَّه بنُ تُوسُفَ أَحْسِرِنا مُلكُّ عَنْ أَبِ الزَّادعن الأعْرَج عنْ اجَشُواولاتَحاسَدُواولاتَهاغَضُواولاتَدَابَرُواوكُونُواعِسادَالله إخواناً مَايَكُونُ مِنَ النَّلَقْ صِرْمُنَا سَعِيدُنُ عُفَــْرِحــدْثنا الَّيْثُ عَنْ عُفَيْــل عن ابنشهاب مة فالتَّ فال النبُّ صلى الله عليسه وسلم ماأَ مَلْنُ فُلانًا وفُلا لَا يَعْرِفا نِيمِنْ دِبِنَا شَبًّا قال لَّيْثُ كَانَارُ حُلِّيْنِ مِنَ الْمُنافِقِينَ حِدِ شَهِ أَنْ تُكَثِّر حدثنا اللَّيْتُ بِإِسْدَا وَقَالَتُ دَخَلَ عَلَى النيَّ صلى اقه ليه وسلم وَمَّاو فال باعا ثِنْهُ مَا أَشُنْ فُلانًا وفُلانًا يَعْرِ فان دِينَنا الَّذِي يَعْنُ عليه بأسب سَدْرا لمُؤْمِن

الرُّعُوفَةُ حَرِ مَكُونُ في

كذاوكذافَ مُولُ نَمَوْ بِمُفُولُ عَلْتَ يْسَنَرْنُ عَلَيْكَ فِي الْدُنْيِافَا مَا أَعْسُرُ هِ اللَّهِ اللَّهِ مَ اللَّهِ اللَّهِ مَ اللَّهِ فى نَفْسه عَطْفُهُ رَفَسُنُهُ صَرَبُهَا نُجَدُّنُ كَثَيْرَ أَخْبِرَنَاسُفُمْ ارتَهَ بِنُوهْبِ الْفُزَاعَ عِن النِّي صلى الله عليه وسلم قال الأأُخْبِرُ ثُمّ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَالله مِنَ الرَّبَيْرِ وَالْ فِي يَبْعِ أُوْعَطَا ۚ أَعْطَنْهُ عَالْتُ والله لَسَنْمَ سَنَّ عَائسَةُ أَوْلَا هُمُّرَنَ عَلَيْها فَعَالَتْ أَهُرَ قِالَ هِلْدَ لَهَ الْوَانَدَ فَالَتْ هُوَلِه عَلَيْ نَذُوا اللهُ كَلْمَ النَّ الزُّبِرْ أَيْدًا فاسْتَشْفَعَ إِنَّالَا بَيْرِ إِلَهَا حَيْنَ طالَت الهَيْرَ فَفالَتْ لاواتله لأَشْفَعُ فِيه أَيْداً والأَضْتَثُ إلى حاحثي اسْنَأْذَنَاعِلَ عَانْسَةُ فِعَالِا السَّلامُ عَلَيْكُ ورُبَّحَةُ اللّه و تَرَكَانُهُ

لم قاليلُّن كانت ٣ الْأَدْخَلْمُاني ا فأنه

ا فَلَفْقَ ؟ فَطْفَقَ ع كُلُّنَهُ وَقَبِكْ . هَكذا ضد الفعلان السبطين في الفرع المعمد بيدنا نبعا لما في المونيسسة فيكونان الفطاب والفيية وجماضيط إيضا الفسطلان

اه مصحه

ه نُدْرُهُمانْرُها

ه فَلْتُقِيانَ ٢ وَقُلْتُ

۷ لاوربِ محدّ ٨ حدّ قُنْ ٢ وَقُلْتُ ٩ الله ١٠ وَقُلْتُ ٩ وَقُلْتُ ٩ وَقُلْتُ ١ وَقُلْتُنَا ١ وَقُلْتُنَا ١ وَقُلْتُنَا ١ وَقُلْتُنَا ١ وَقُلْتِنَا ١ وَقُلْتَنَا ١ وَقُلْتِنَا ١ وَقُلْتَنَا لِنَا لَا لَالْتَنَا لِنَا لَا لَالْتَنَا لِلْتَنَا لَا لَالْتَنَا لِلْتَنْتَا لِلْتَنْتَا لِلْتَنْتِنَا لِلْتَنَا لِلْتَنَا لِلْتَنَا لِلْتَنْتَا لِنَا لِنَالِقَالَ لَالْتَنَا لِلْتَنْتِنَا لِلْتَنْتِنَا لِلْتَنَا لِلْتَنْتِنَا لِلْتَنْتِنَا لِلْتَنَا لِلْتَنَا لِلْتَنْتِنَا لِلْتَنْتِنَا لِنَالِيْتِنَا لِنَالِقَالَ لَلْتَنْتِنَا لِلْتَنْتِنَا لِلْتَنْتِينَا لِنَالِقَالِقَالِنَالِيْلِنَا لِنَالِعَالِقَالِنَا لِلْتَلْتَالِينَا لِنَالِعَالِنَا لِلْتَنَا لِلْتَلْتَلِينَا لِنَالِعَالَالِنَالِينَا لِلْتَنْتِلِينَا لِنَالِعَالِنَالِعَالِينَا لِلْتَالِعَالِينَا لِلْتَلْلِعَالِينَا لِلْتَلْلِينَا لِلْتَلْلِينَا لْلْلِنَالِينَا لِلْلِنَالِعَالِينَا لِلْلِنَالِينَا لِلْلْلِنَالِينَا لِلْلِنَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَا لِلْلِنَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِ

نْغُلُ قالَتْ عائِسْةُ ادْخُاوَا قالُوا كُلْناهالَتْ نَمَ ادْخُلُوا كُلُّكُمْ ﴿ وَلاَتُسْمَ ٱلنَّمَهُما إِنَالاَّ بَارِغَكَ وَلاتَدَا بِرُواوَكُونُواعِبِدَالله إخواناً ولا يَعلَ لُسْلم أنْ يَمْ شُرّا عَامُونَ تَلْسُلْبَال صد شاع بمُداله فُرُوسُفَ ەوسىلەالسُلىينَ عنْ كَلَامناوذَ كَرَخْسىينَ لَبِيْلَةَ صر ثنما تَحَسُّدُ لم قالَتْ لَمْ أَعْقِلْ أَبِيَّ إِلَّا وَهُما يَدِينَانِ الدِّينَ وَلَمْ يُمْرُ عَلَيْهِ ما يُومُ إِلَّا يَأْ

دُنَ لِي مَا نَكُرُوج الزَّبِارةُ وَمَنْ زَارَقَوْمَافَظَمَ عَنْدَهُمْ ۚ وَوَارَسَّلَـانُ أَبِاالَّذَرْبَا فَي عَهْ. لِمَا ۚ كَلَّعْنَدُ مُو شَلَّ مُحَدَّدُ بِنُسَلام أَخْبِرِنَاعَبْسَدُ الْوَهَّابِعَنْ خَالدالحَدَّا فى الأنْصارفَطَمَ عَنْدَهُمُ طَعامًا فِلمَا أَرَادَأَنْ عَفْرُ مَ أَصَّرَعَكَان مَنَ الدِّنْتَ فَنُضَمَّهُ على بساط فَصَلَّى عَلَيسه وَدَعَالُهُمْ بِالسِّبِ مَنْ تَعَمَّلُ الْوَفُود صَرَتُهَا عَبْدُالله بِنُجَمَّد حَدَثنا عَبْدُ الصَّهَد وَالحدَثن أبى قال حدَّ ثني يَعْنِي نُ أب إسْمُقَ فال قال ل سالمُ رُعَبْ دانقه ما الْاسْتَمْرَقُ قُلْتُ ما غَلْظَ من الديباج (۱) وحَشَّنَ مَنْهُ قَالَ مَهْتُ عَنَدَانَهَ يَقُولُ رَأَى مُحَرَّعَيْ رَجُّلٍ حُلَّمِيْ إِسْتَمْرِي قَالَى جِالنبي صلى الله عليه وسلم فقال بارسولَ الله اشْتَرَهٰ ف مَقَالْسَهم الوَقْد النَّاس إذا وَسدمُ واعَلَيْكَ فقال إنَّما يَلْسُ الحَر رَمَّنْ لاخَلاقَه فَضَى فَذَلْتُ مَامَضَى مُمَّ إِنَّ النَّى صلى الله عليه وسلم بَعَّتَ السِّم عُدَّة فَأَنَّى جِاالنسيَّ صلى انته عليه وسم فقال بِعَثْثَ إِنَّ جِنعوةَ مَدُّفُلْتَ في مثلها ما فُلْتَ وَال إِنَّمَا يَعَثُ إِلَيْك لتُصب جاماً لا فَكَانَانُ ثُمَّرَيِّكُرُوْالعَلَمِي التَّوْبِ لهٰذَا الحَديث ما سُب الْاخَادُوا لحَلْف وَمَالَ أَنُو يُحْتَفَة آخَى النيُّ صلى الله عليه وسلريَّ نُسَلِّلانٌ وأي الدُّرْدَاه وقال عَبْدُ الرُّحْن نُ عُوْف لَنَّا وَمْنا الْمدينَة آخَى لمِيَنىٰ وَيَنْسَعْد بِزالَ سِع حَرْشًا مُسَدَّدُ حَدَثناتِكُنْي عَنْ خَسْدَعَنْ الْمَ فالنَّلَافَ هَمَ عَلَيْنَاعَبُدُالرَّجْنَةَا تَى النسيُّ صلى الله عليه وسسرَيْنَسَهُ ويَنْسَعُدِنِ الرَّبِع فعَال النيُّ صلى الله عليه وسلم أوْمْ ولو بشاة حد شما تُحَدُّنُ صَبَّاح حد شااسمُ عيلُ بُنْزَكَر يَّا مَحد شاعاصمُ قال قُلْتُ لاَنْس بِنْ مَانِّ أَلِفَانَ أَنَّ النَّيْ صلى الله عليه وسلم قال لَاحْفَ في الاسْلام فقال قَدْ حالفَ النَّيْ صلى الله موسلم الله أنْ أُمَّدُ يُشروا لأنْصار في دَارى ما سُسُ النَّسَّمُ والشُّحَانُ وَمَالَثْ فاطَمَهُ عَالَمُها السَّلامُ أسَّر إِنَّ النَّيْ صلى الله عليه وسلم فَضَصَكْتُ وَوَال انْ عَبَّاس إِنَّ اللَّهُ هُوَا فَحَكَ وأبْكَى حَرْشَا بِّانُ سُنَّمُوسَى أَحْدِنَاعَيْدُ الله أَحْسِرِ فَامَّعْمَرُ عِن الزُّهْرِي عَنْ عَرْ وَمَّعَنْ عَائشَةَ رَضي الله عنها أنَّ دِفَاعَسَةَ الفُرَظيَّ طَلَّقَ اهْرَأَ نَهُ فَتَتَّ طَلاقَها فَيَزَوَّ حَها نَقَدُهُ عَنْدُ الرَّحْنِ بِثُالِ ْ مرجَّا مَ النيَّ صلى الله علمه وس

و في المُروج ، حدثني المُروج ، حدثني المُروج ، حدثني المُروج ، حدثني المُروج ، وحدثني المُروج المروب المرو

ا حدثن ٢ عالية و المستدن ٢ عالية و المستدن ١ عالية و المستدن المستدن

(وان سُعدن العاص حالسُ باب الْجُرْوَ الْوُدَنَ لَهُ فَطَفَى حَ ثناا برهم عسن صالح بن كبسان عن عَنْ نَحَدُ مِنْ سَعْدَعَنْ أَسِهِ قَالَ اسْنَأْذَنَ غُرُ مِنَ اللَّهَابِ وضي اللَّهَ عَدِيهِ وَلَي ويمن فريش يسألنه ويستكثرنه عالية أصواع وعلى مويه فلكأ استأذن فَأَذَنَّ لَهُ النِّي صلى الله عليه وسلم فَدَّخَلَ والنَّي ص ولَالله بِآنِيأَ نُتَواُمِّي فَمَال عَبْبِتُ مِنْ هُؤُلاء اللَّذِي كُنَّ عَنْه نَبَادَدُنَ الْجِبَابَ فِهَالَ أَنْ أَحَقُّ الْنُ جَبُّ إِرسُولَ اللَّهُ ثُمَّ أَفْبَلَ عَلَيْهِنَّ فصالىا عَدُوْانِ أَنْفُسِنَّ أَجَهُنَّى وَأَ لِ فَقُلْنَ إِنَّكَ أَفَظُ وَأَعْلَظُ منْ رسول الله صلى الله عليه وسلم فال رسولُ الله ؞ۅڛڵؠ؞ۣؠٳڹؘۥؙڂؙڟؖڹۅٳٱ۠ۮؽٮؘؘڡٛ۫ڛؽۑۘۮ؞مٱڵڡ۫ڽۘۮٛٵڶۺ۠ؠڟڶؙڛٳڵڴٳڿؙۧٲٳ۠ڵٮڵڬٞڂڲ۠ٵۼٞڒڲؘڰٞڴ ةَيْسَهُ بُنَّ عَمَد حدثنا سُفْينُ عَنْ عَرْوعَنْ أَبِي العَبَّاسِ عَنْ عَبْدالله بِنَ عَرْو هَال لَمَّا كَانَ رسولُ لم بالطَّائف قال إنَّا عافَالُونَ عَكَا إنَّ شاءَ اللَّهُ فَقال ناسُ مَنْ أَصَّابٍ وسول الله يدًا وَكَثُرَ فَيهِمُ الجراحاتُ فَعَالَ وسولُ الله صلى الله عليه وسلم إنَّا هَا فَأُونَ غَدًّا إِنْ شاهَ اللهُ عَالَ فَسَكَنُوا نالنُّ شِهابِعنْ حُبَّدِ بنءَ مُدارَّ عَن أَنَّ أَياهُرَ يُوَوَرضى الله عنه قال أَنَى رَحُلُ الذي ص لِفقال هَلَكُتُ وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي رَمَضانَ قال أَعْتَقْ رُقَبَةٌ قال لَيْسَ لِي قال فَصَّ

لأَسْتَطِيعُ قال فَأَطِيعُ سِنْعَ مِسْكِينًا قال لا أَحِيدُ فَأَنَّى بَعَرَق فِيهِ تَمَثُّو ۚ قال أرْهُمُ العَرقُ المَكْتَلُ فَعَال طَلْفَةَ عَنْ أَدَّس بِنَمْكُ قَالَ كُنْتُ أَمْشي مَعَرَسُولَ اللَّهِ عاننى النيَّ صلى الله عليه وسلوقاءٌ أَزَّ رُنُّ جِلَّا السِّيةُ الرِّداء منْ شَدَّةَ عَبْدَ نَهُمَّ قال بأنجَسُدُ صُرف من مال الله الْمَدِيءُ لَدُلُ فَالْتَفَتَ إِلَيْهُ فَصَصَلَ مُ أَمَرَكُهُ بِعَطَاء صَرَّتُهُما ابْنُغُـُ رُحِد شاائ لأدريس عن إسمعسلَ فَيْسِ عن بَرير والماحَبَسَى النيُّ صلى الله عليه وسلممُنذُ أَسَلَتُ ولاراً في الْاتَبَسَّمْ فَوَجْهي ولَقَدْ مَّتَكُونُ إِلَّهُ أَنْهُ أَنْهُ عِلى اللَّهِ لَ فَضَرَّبَ سِدهَى صَدْرى وَالِ اللَّهُ مِّنْتُهُ واجعَلُه هادياً مَهْ مَنَّا نُحَسَّدُ بُالْمَثَىٰ حَدَثنا يَحْيٰ عِنْ هشام قال أخبر في أب عِنْ زَيْنَ بِنْتُ أُمَّ سَلَمَةٌ عَنْ أُمَّ ۖ أَنْ أُمُسُكِمْ فالنَّ بارسولَ الله إنَّ الله لا يَسْتَغَى منَّ الحَقَّ هَلْ عَلَى المَرْأَةَ غُسُّلُ إذا الْحَفَّلَتْ قال نَتَمُّ إذا وَأَتَ المساءَ فَضَحَكَتْ أُمْسَلَةَ فَمَالَتْ الْتَحْدَدُ إِلِمُ الْمُعَلَى اللَّهِي صَلَّى اللَّهِ عليه وسلم فَسِيمٌ اللَّهِ ال حدَّثني انْ وَهْبِ أَخْبِرُنا عَمْرُ وَأَنَا بِالنَّصْرِحِيدَّنَّهُ عَنْ سُلَّمْ نَ بِرَيْسَادِعِنْ عائشة رضي اللَّه عنها ۖ فالَتْ مارَأَيْنُ النيُّ صلى الله عليه وسلمُ سُتَجْمَعَاقَدُ صَالْحُمَادِينَ أَرْى منْدُ لَهَوَانه إِنَّا كانَ يَسَهُمُ عَرْشُ نحَدُّنُ غُرُوبِ دَسْنَا أَبُوعُوانَةَ عَنْ قَتَادَةَعَنْ أَنَس وَقَالَ لَىخَلِيقَةُ حَدَثَنَا يَرِيُّنُ إِزَ رَبْعِ حَدَثَنَا سَعِيدً عنْ قَنادةَ عنْ أَسَ رضى الله عنه أَنْ رَجُلًا جاءَالى النبي صلى الله عليه وسلم يُومَ الْحُسَمةِ وهُوَ يَخُطُمُ بالممدينة ففال تَقَطَّ المَطُرُفاسَّسْقِ دَبَّكَ فَنَظَر الى السماه وما ترتحين سَمَابِ فاسْتَسنَي فَنَشَأَ السَّمَارُ نَعْمُهُ إِلَى نَعْضُ مُّمُطُرُ واحتَّى سالَتْ مَثَاعبُ لَلْدِينَة فَمَازَالَتْ الحالِخُهَـة المُقْلِة مانْقَلْمُ مُ عامَ لِلَكَ الرَّحُلُ ْوَغَيْرُهُ وَالنِيَّ صَلَى الله عليه وسلم يَخَلُبُ فَفَال غَرِيْنَا فَلْدُعُرَ بِلَّكَ يَجْسُمُ اعْنَاقَصْح*َدَنَ* ثُمَّ **قَال** اللَّهُ مَّ حَوَالَيْن وَلاَعَلَىٰا مَرْنَانَ أَوْ لَلْنَا فَعَلَ السَّصَابُ رَسَفَدُ عُعن الْمَد مَنْهَ عَمَنَا وشم الْأَمُنْ لَمُ ما هو المناولا مُنظرُمهُ

 ا حق بَكُونَ ع حَدْثِقَ نَحَدُّدُ بُرِسَلامٍ ع فَأَرْسَا الْفَلِيَرَمُلِينِ ع حَدْثِقَ ه أَحَدُثُكُمُ ع حَدْثِقَ ه أَحَدُثُكُمُ إن أُعِيمالناس الفظ الناس المنظ لفيره الناس المنظورة سافط

نُمُوا انَّقُوااللّهَوَكُونُوامَعَالسَّادة مِنْ ومايُنْهَى عنِالكَذب ص*رَّنْهَا عُثْمَنْ بُنْ*أَبِيشَيْة. منى بَكُونَ صِدْ بِقُاوِ إِنَّ الْكَدْبِّ بَمِّدى إِلَى الفُّجُو وإنَّ الفُيُورَيَهْ مِى إِلَى النَّادِ وإنَّ الرُّحُلَ لِشَكِّهُ بُدُّتُ حَنَّدٌ اللَّهَ كَذَّالًا حرثها أَنْ سَلَامِ حدثنا إسْمِعِلُ بِنُ عَقْفَرِعَنْ أِيسُمُ يُلِ الْعِينِ مُلكُ بِنَ أَبِي عَامِيعَنْ أَسِمِعَنْ أَي هُرْ يَرَأَ أَنْ رسولَ الله صلى الله رَجُلُن آسَاني فالاالَّذي رَأَ نَسَهُ إِ وقَوْلِ الله تعالى إغَّا يُوفَّى الصَّا بِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِحِسَابِ حَرَثُمُ مُسَ النيّ صلى الله عليه وسلم قال أيسّ أَحَدُ أَوْلُوسَ شَيٌّ أَصْبَرَعَلَى أَذَى سَمَعُهُمنَ الله إنَّهُ مُ أَمَدُ عُونَ لَهُ وَلَدَّا و إنّهُ سَمَ النِيَّ صلى الله عليه وسلمَ فَسَمَةً كَبَعْض ما كانَ يَقْسُمُ فقال رَجُّلُ مِنَ الاَنْصَادِ والله إنَّها لَقَسْمَةُ مَا أُريدَ

اوَحْهُ اللهُ قُلْتُ أَمَّا أَمَا لَا أَفُولَ إِنَّ النَّيْ صلى الله علم وسلوتَغَــَّرَ وَجْهُهُ وَغَسْتَحَقَّ وَدَدْتُ أَنَى لِمَ ٱكُنْ أَخْــَرَنُهُ ثُمُ قَالَ قَدْاً وُدَى مُولِم مَنْ لِمَ وَاحِمه النَّاسَ بِالْعِنَابِ صِرْتُمُ الْحَمُّونُ حَفْص حدثناأ لِمُعَنْ مَسْرُ وقَ قالَتْ عانْسُةُ صَنَعَ النيُّ صلى الله علىه وس إِ شَيْأَ فَرَحْصَ فِد نَرُهُ عَنْسهُ قَوْمُ فَلَعَ ذَاكَ النبيَّ صلى الله عليه وسيا خَفَلَت فَمَدَ اللّهُ أَمُّ قَالِ مَا اللّهُ أَقُوا مَ نَسَنَزُهُونَ ع النَّيْ أَصْنَهُ فَوَالله إِنْ لَاعْلَهُمْ بِالله وأَسَدُّهُمْ إِنْ خَشْنَةٌ عَرَشًا عَنْدَانُ أَخْرِنَا عَنْدَالله أَخْرِيَاهُ عَنَّهُ قَتَادَةَسَعْتُ عَبْدَالله هُوَانُ أَي عُنْبَةَ مَوْلَى أَنْسَ عَنْ أِي سَعِيدا خُدُرى قال كانالني سلى الله عليه وسلم أَشَدَّ عَمَا أَمَّ العَدْرَاء في خدَّرها فَاذَارَأَى شَنَّا يُكْرَهُهُ عَرَفْنا أُفِي وَجْهِه ما سُسُب مَنْ كُفْرْأَحَاهُ بَفَـيْرَنَّا وْ بِلِفَهْ وَكَاقَالَ صَرْسًا نُحَدَّدُواْ حَسَدُ بِنُسَعِيدِ فَالاحدَّ شَاعُمْنُ بُن مُحَرَّا حْسَرِنا عَلَى ثِنَالْبَارَكْ عِنْ عَنْ عِنْ عِنْ اللهِ كَشِيرِعِنْ أَي سَلَّمَةَ عِنْ أَي هُرَّ ثِرَةُ رِضَى الله عنسه أَنْ وسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال إذَا قال الرَّبِّلُ إِنَّ عِيدِ عِيدٍ كَافِرُ فَقَدْ بِاسْ الْحَدُّمُ مَا \* وَقَالَ عَكْرِمَةُ مُ عَلَى عَلَى نْ عَبْدا لله بِنَ رَبْدَ مَعَ أَباسَكَ مَعَ أَباهُرَ يُرْفَعن النبي صلى الله عليه وسلم حدثها إسمعيل السحد ثنى إنُّ عَنْ عَبْدالله بن ديناوعنْ عَبْدالله بن مُحَرّ رضى الله عنه سما أنّ وسولَ الله صلى الله عليه وسلم وال كَافْرُفَقَدْ نَامَهِا أَحَدُهُما صر ثنا مُوسَى نُ إِسْمِعيلَ حد ثناؤُهَ أَتُ حدَّثنا النُّوبُ عَنَّ أَنِي قَلاَيَةَ عَنْ مَابِتِ مِنَ الشُّمَّاكَ عِنِ النِّي صلى الله عليه وسلمُ هَال مَنْ حَلَفَ عَلَّهُ غَمْرا لأسْلام كاذباً فَهْ وَكَا قال وَمَنْ قَسَلَ نَفْسَه بِثَنْيَ عُذِّبَ بِهِ فَمَا لاِجَهَنَّمَ وَلَعْنُ المُؤْمِن كَفَنَْل ومَنْ رَقَى مُؤْمِنًا بَسَكُفْ فَهُوَكَفَتُهُ مَاسُكُ مَنْ لَمْ رَاكْفَارَمَنْ قَالَ ذَاكَمُتَأَوَلَا أَوْجَاهِـلَّا وَقَالَ مُحَرِّطَا طُبِ إِنهُ مُنْأَفَقُ فقال النيُّ مسلى الله عليه وسلم ومأيِّد مِنَكَ لَقَلَ اللَّهَ فَعَاطَّلَعَ إِلَى أَهْلَ مَدْرَ فَقَال فَذْ عَفَرْتُ لَكُمْ ﴿ صَرَ مُهَا *ۼڰڐؙڒؙۼۜٮ*ؖٱۛۮۜڎؖٲڂؠۯٵڒۣؽڋٲڂؠۯڶ۩ڸؠٞ۠ڂڎؿٵۼۨڔؙۅڹٛۮڽڶۯڂۮؿٵڿٳڔؙؠؙۜٵ۫ڋڶڟ؋ڷٚڽؙڡؙڐؙؽٙڿۜڮؚ رضى اقدعنسه كانبُسَلي مَعَ الني صلى الله عابه وسلم ثُمَّا أَيْ قُومَهُ فَبُصَلَى بِمِسمُ الصَّلاَةَ فَفَرَّأَجِمُ

بَقَرَةَ قال فَتَجَوَّزَ رَجُلُ فَسَلَّى صَّلامَّ خَفيفَةَ فَيَلَعَ ذَاكَ مُعادًا فِقال إِنَّهُ مُسَافَقُ فَلَغَ ذَاكَ الرَّعُسلَ فأنَى النيَّ

و فتحوّها . مكذانی بسیمانسخالهنمه بیدا ا جسیمانسخالهنمه بیدا و وفالفسطلان و فتحوّها ۲ الذّیت ۴ آولیشهٔ ۲ الله ۲ میسود ۲ الله ۲ میسود ۲ میسود ۲ میسود ۲ میسود ۲ میسود ۲ میسود ۲ میشود ۲ میشود

لله إِنَّا فَوْمُ نَعْمَلُ مِنَّا دِنَّا وَنَسْقِ مِنْوَاضِعَنا و إِنَّ مُعاذًا صَلَّى مُا المسارحَة نَهَرَأَ البَّفَرَةَفَجُو ْزْتُفَزَعَمَ أَنْيِ مُنافِقُ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بِامُعاذُ أَفَتَانُ أَنْ تَظَافَرا والشَّمْس رُمُحَاها وَسَبِمَ اسْمَرَ بْكَ الأَعْلَى وَغُوُّها حَدِثْنَى إسْمَاقُ أَحْسِرِنا ٱلوَالمُـفرة حَدَثنا الأوْ وَاعْتُحدَثنا الزُّهْرِيُّ عِنْ حُمَّد عِنْ أَى هُرَيْرَةَ قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلمَنْ حَلَفَ مسكم فقال في حلفه لات والمُزَّى فَلْيَقُلْ لالله وَلَا اللهُ ومَنْ قال لصاحبه تَعالَ أَقَامْ لدَّ فَلْيَتَصَدَّقْ صر ثنا فُتَنيّة حدّثنا بْنَاعْ وَافْعَ عِنْ الْمُ مُرَرض الله عنه ما أَنَّهُ أَدْرَكُ عُمَّرٌ مِنَ الْمَقَّابِ فِي رَصْفَ وهُو يَعْلَفُ مأ بِ لمِ أَلَاإِنَّ اللَّهَ بَنَّمَا كُمُّ أَنْ تَعْلَفُوا مِا مَالْمُكُمُّ فَمَنْ كَانَ عَالَفًا فَلْصَلْفُ اللهو إِلَّا فَلْمُصَّمِّتُ ماسسُ مايَجُوزُمنَ الغَضَبِوالشَّدَّة لِأَمْرالله وَقَالَ اللهُ جِاهِد التُكُفَّارُوالمُنافقينَ واغْلُفًا عَلَيْهمْ صَرَعُها يَسَرُّ بِنُصَفُّوانَ حـــدَّ الرَّهمُ عِن الزَّهْري عن الفُسم عنْ تُمُّ تَنَاوَلَ السِّمْ فَهَنَّكُهُ وَهَالَتْ قال النيُّ صلى الله عليسه وسلم منَّ أَشَدًا لنَّاسِ عَذَا ما تومً الصامَة الَّذي وَّرُونَ هٰذِه الصُّورَ ﴿ مُرْسُمُ مُسَدَّدُ حَدَّثنا يَصُّل عَنْ إَنْهُ عَلَى ثَالِي خَالدَ حَدَّثنا قَدُّسُ نُ أَي حَازِم ب مَسْعُود رضى الله عنه قال أنَّ رَحُلُ النَّيَّ صلى الله عليه وسلم ففال إنَّ لَأَ تَأَخُرُعُنْ صَلاة الغَدَاءُمرُ حُل فُلان جَمَّا يُعلِنُ بِنَاهَال ضَاوَا يُشُرُسولَ الله صلى الله عليده وسل فَطُّ أَشَدَّ عَصَّا في مُوعظَة مث وذَا الماجَةِ صر ثما مُوسى بُرُ إِلْهِ عِلَ حدد ثناجُور يد يُعُون افع عنْ عَبْد القهوض الله عند الله لم يُصَلِّي رَّأَى فَعِلْةَ الْمُصِدِئُكَامَةً فَكُمُّها سَدِهَ فَنَفَظْ مُعْ قَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا ئانَ فِي الصَّلاةَ فَانَّ اللهَ حَمَالَ وَهُهِ هَلَا يَتَغَمَّنَّ حَمَالَ وَهُهِ فِي الصلاة ﴿ صَرَ ثُمَّا مُحَدُّ حَدِثا إِشْهِ عِلْ جَعُفَرِا حَـبِنارَ بِيعَثُمِنُ أَبِيَعَيْدارُ عُن يَرْيدَمُوْلَ الْمُنْبِعِيْعِنْ زَيْدِبِنِ الِدالِمُهَى ْأَنْ دَجُلاساً لَ

جاَمَرَجُّهِا فَأَنْهَ اللَّيْهِ قال بارسولَ الله فَضَالَّهُ الغَنَمَ قال خُذْها فَاتَمَا هِيَ لَكَ أُولاَ خبك أَوْلاذَ ثُب قال بارس وَلَهَامَعَهَاحَسَدَاؤُهَاوَسَمَاؤُهاحَيَّى مَلْقاهارَبُّها \* وَقالِالمَكِّيُّحَدَثناعَبْدالله بُن سَعِيد أُوْحَصَّرَا غَرَ جَرسولُ الله الرِيْصَلَى فيها فَتَنَبِّعَ إِلَى ه رجالُ وجاؤًا بُصَالُونَ بِصَلافِهُ مُمَّمَاؤُا وسلمعَنْهُمْ فَلَمْ يَخُرُ جِ إِلَهْمَ فَرَفَعُوا أَصُوا تَهُمُومَ نَّقْرَ جَ لَيْهِسْمُ مُفْضَدًا فَقَالَمَاهُمْ وسولُ الله صلى الله عليه وسلم ماذالَ بكُمْ صَنَيعُكُمْ حَيْ ظَنَنْ أَنّهُ سَبَ لَمُّكُمْ فَعَلَّكُمُ الصَّلاة في يُوتكُمْ فَانْخَرْصَلاة الَّرْ في يَدْته إلَّا الصَّلاة المَّذُوبَة منَّ الفَضَّ لقَوْل الله تعالى والَّذِينَ تَحْتَنبُونَ كَيَاثرَ الانْمُوالفَواحشُ و إذا ماغَضبُواهُم يَغْفرُونَ الَّذينَ ينَ الغَيْظَ والعافينَ عن النَّاسِ والله يُعَدُّ الْحُسنينَ صر لمَاتُّ عَنْ ابْنَسْهَابِ عَنْ سَعِيدِ بِمَا لِمُسَيِّبِ عَنَّ أَبِي هُرَّ ثَرَةً رَضَى القمعَد ددُ مالصُّرَعَة إِنَّا الشَّددُ الَّذِي عَسْلَكُ نَفْسَهُ عَشَدَ الْغَضَه لى الله عليه وسلم قال إنّ لَشْتُ بَيَعْنُون عدشْ م تَعْمَ بنُ برفا أَفِّ بَكْرِهُوَا بُنَعِيَّاشِ عَنْ أَبِي حَصِينِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهُ رَبِّرَةَ رضى الله عنه أنَ رَجُلاً هَالِ النِّيْ صَلَّى الله عليه وسلم أوْصَيْ قَالَ لا تَغْضَفْ فَسَرَدَّدَ عَمَارًا قَالَ لا تَغْضَدُ ما ك

قوله حدثن محمد من زياد كذافي العبد من زياد النسخة العبد وفي مستن المسطلاني قبله زيادة ح النسخة وللم كنب مصحمه المنطقة والمستنف المحمدة المنظمة والمستنفق المحمدة المنظمة والمستنفق المنظمة ال

ا وحدثانی ؟ أَ \* حَبِيرَةً ، خِنْمَ ه وتُولُه الّذِينَ

إليا أدَّمُ حدَّثنالتُعْبَهُ عنْ قَنادَهَ عنْ أبى السُّوَّارِ العَسدَويِّ فالسَّمْعُتُ عُمرانَ بنَ حُصِّدٍ ر ِّ المَّمَاهَ مَكَنَدٌّ فَقَالَهُ مُّرانُ أُحَدُّثُكُ عَنْ رسول الله صلى الله عليـ رضى الله عنهما مَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم على رَجُسل وهُوَ بُعانَبُ في الَّذِياء بِمُولُ إِلَّا كَتُسْتَعَى حتَّى ولُ الله صلى الله علمه وسلم دعَّهُ فانَّ الحَمَاسَ مَنَ الْأَعَمَانَ ﴿ عَلَيْ عَلَى ۗ انُ الْجُعدا مَبرنا شُعْبُهُ عَنْ قَمَادَة عَنْ مَوْلَى أَنَّس قال أَنْوَعْد الله اللهُ عَبْدا لله ن أى عُتْمة فَامْسَنَعْماشْنَّتَ صَرْشُهَا ٱحْسَدُينُ نُونُسَ حَسَدُشازُهَ يُرْحَدَثنامَنْصُو رُعَنْ دِبْنَ سَرَاش أُومَسْعُودِ قال قال النبيُّ صلى الله عليسه وسلمِ إنَّ عَمَّا أَدْرَدَ النَّاسُ مِنْ كَلام النُّهُ وَالأُولَ إذَا لم تَسْتَحَى قَاصْنَعْمَاشَنْتَ بِاسْبُ مَالاُيْشَقْبِامِنَ الْمَقْلِنَفَقَّهُ فِالدِّبنِ حَدِثْهَا أَنْجِيلُ قَال مْلِلُّ عَنْ هِشَامِ بِعُرْ وَدْعَنْ أَبِيهِ عَنْ زَبْنَ الْمَلَةُ أَيْ سَلَّهَ عَنْ أُمْ لَكُمْ رَضي الله عنها فالتَّجَاءَثُ أَمُّ لَكُمْ الى رسول الله صدلى الله عليه وسلم فضالتٌ بارسول الله إن اللهُ السُّتَحي منَ الحَقَّ فَهَلْ عَلَى المَرَّ أعضُّ لُإذا احْتَلَتْ فقال نَعْمُ إذا وَأَن المَاهَ حَدِيثُما آدَمُ حَدِثنا شُعْنَةُ حَدَثنا مُحَاوِثُ نُودَ وَال سَمَعْتُ ا لِمِمَّلُ الْمُؤْمِنِ كَنْلُ سُحَرَّهُ خَشْراءَ لا يَسْقُطُ وَرَقَهُ كَدَافَأَرَدْتُأَنَّأَتُولَهُمَ النَّشْلَةُ وَأَنَاغُلَامُسْاتُّ فَاسْتَمْيَيْتُ فَقَال هىالتَّمَاةُ \* وعنْشُـهُبَّهُ حدَّثناخُبَيْبُنُءَبِّسهارَجْنءَنْحَقْصبنءَاصمءنِ إبْءَ-رَمْشْ فَدَّثْتُ مُعَرِّرُ فَعَالِهِ كُنْتَ ثُلْتَهَ الْكَانَ أَحَدًا إِلَى مُنْ كَذَا وَكَذَا حَدِثُهَا مُسَدَّدُّ النَّالَّةُ سَمَعُ أَنَسًا وضى الله عنه يَفُولُ حاصَا هُمَّا أَيُّالِى النِيّ صلى الله عليسه وسلمٌ تَعْرِضُ علسه يَشَّ لقالَنْ هَلْ لَكَ حاجَةً في فقالَت ابْنَتُهُ مَا أقلَّ حباه هافقال هي خَيْرُ مَنْكُ عَرَضَتْ عَلَى رسول القيص لي الله

م تَسْخُفِي } مُ لَسْخُفِي } مُ لَسْخُفِي يَكْنَاهِرِفِي الْبِونِيْنِهِ بَكْسَرِ الحَاهِ وَإِنْبَاتِ البِهُ وَفِي القسطلاني تُسْخُ بِحَدْف الياه و يُت

لظفيفواليُسْرَعِلَى النَّاس عرثنى إشْعُقُحدَّثنا النَّضْهُ لله صلى الله عليه وسيا كُلُّ مُسْكِر حَوَامُ حِدِ ثَمَا آدَمُ بَسَرُ واولانُعَسَرُ واوسَكَنُواولانُنَقَرُ وا حرثنا عَبْدُاندينُ مَسْلَتَهْعَنْ مْلاَءْعن ابنشهاب عنْ عُرْ وَمَعن ماً لْمَ يَكُنْ إِنَّمَافَانْ كَانَ إِنَّمَا كَانَا لِعَدَالنَّاسِمنُهُ وماانَّتَقَمَّرسولُ الله صلى الله عليه وسلم لنَّهُ سه في شَيْعَ فَطَّ إِلَّاأَنْ تُنْتَكَ مُرْمَةُ اللَّهَ مَنْتُنْتَمْ بِمِاللَّهِ صَرَعْهَا الْوَالنُّمْلِينِ حَدَّثْنَا حَدَّلُونُ ذَيْدِ عن الأَذْرَفَ بِن قَيْسَ قال كُنَّا لَى شاطِئْ مَر بالأهْوازقَدْ نَصَبَعْشْمُ المَامُفِاءَا بُورُزَةَ الاَسْلَقْ عَلَى قَرَّس فَصَلَّى وحَلَّى فَرَسَهُ فانْطَلَقَتِ الفَرِّسُ فَتَرَّلْ صلاتَهُ وَتَبِعَها حَيَّ أَدْرَكها فَأَخَذَها ثُمُّ جِافَقَتَني صلاتَهُ وفِينا رِّجُلُلهُ رَأْيُ فَأَقْبَلَ بَقُولُ انْظُروا إِلَى هٰذَا الشَّيْعُ تِرَكَ صلانَهُ مِنْ أَجْلِ فَرَسِ فَأَفْبَ لَ فقال ماعَّنَّفني أحَدُّمُنْ فَعْارَقْتُ رسول الله لى الله عليسه وسلم وقال إنَّ مَنْ وَلِي مُدَّرَاتُ فَأَوْصَلَّيْتُ وَرَّ كُنُّ لَمْ السَّاهِلِي إِنَّ اللَّيْ صلى الله عليه وسلم فَرَأْى مِنْ تَنْسِيرِه حدثما ألوالهَان أخسير الشَّعَبْ عن الزُّهْرِي ع وقال اللَّيثُ ىدّْتَنى ُونُسُ عِنِ ابنِيْمِهِ الْحَبرِي عُبِيْلُ اللهِ بِنُ عَبْد اللهِ بِنُعْبَةَ أَنَّا بِاهُرَ يُرَةً أخسره أَنَّ أُعْرَا بِشَابِالَ في المَسْعِدفَهُ الراليه النَّاسُ لِيَقَعُولِهِ فقال لَهُمْ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم دَّعُوهُ وأهمر عفواعلى توله ذَنو با با المُوْمَةِ الدِّمِنْ مَا فَإِغَا الْعِنْمُ مُنْسِر بِنَ وَلَمْ نَبْعَنُو الْمُعْسِرِ بِنَ بِالسِّ وقالمانُ مَسْعُود خالط النَّاسَ ودينَاتَ لاتَكُلْمَنَّهُ والْنَعَابَهَمَعَ الآهُل حدثنا أَ وَمُحدَّثنا أُنهُ التَّبَّاح قال سَمْتُ أَنَّس مِنَ مَالَّهُ رضى الله عنه بِنُولُ إنْ كان النِّي صلى الله عليه وسلم أَجُع الطُدَاحيَّ بَفُولَ

ا بَالْمُوابُ ؟ نَفْلَقُ صلاتهُ ع والبَّنِها ٤ وَرَكُنُّ ه الْمُقَدِّصِبِ ؟ وَرَأَى و وراً و وراً و و وراً  ا كَشَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكِ الللْمُلْكِمُ اللَّهُ اللْمُلْكِمُ اللْمُلْكِمُ اللْمُلْكِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكِمُ اللْمُلْكِمُ اللْمِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكِمِمُ اللْمُلْكِمِمُ الللْمُلْكِمِمُ

لأنحل صغير باأبائحكر مافقل النُفيرُ حرشُهُ تحتَدُأخيرنا أيُعمُومَةَ حدثناه شامَّعنْ أبيه عنْ عائشةَ إِذَادَ حَلَ يَنْفُمُعُنَ مُنْهُ فَيِسْرَ بِهِنْ إِلَى فَيْلُعِينَ مَعِي بى الدَّرُداه إِنَّالَنَكْشُرُ فِي وُجُوهِ أَقْوَام و إِنْ قُرِلُومَ الْمَلْعَلَمُ مُ فَتُعِيدُ نُسَّمِيدِ حَدَّ مُنْ الْمُقْلَعُ فِي اللَّهِ لَكُ دَرِحَةً نَهُ عَرِوةً نُوالاً بِيَّ الْمَقَالَة عَ وَتُعْبِدُ نُسَّمِيدِ حَدَّ مُنْ الْمُقْلِعُ فِي اللَّهِ لَكُ مَا وَمَنْ اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ عَلَى النِيَّ لى الله عليه وسلم رَجُلُ فقال الْفَذَ فُوالَةُ أَفِينْسَ إِنَّ المَسْيَوةَ الْوَبْشَ أَخُوا لَمَسْيَرة فَلَا مَر فَقُلْتُلَةُ مَارِسُولَ اللَّهُ قُلْتَ مَاقُلْتَ ثُمَّ النَّتْ لَهُ فِي القَوْلُ فَعَـالِ أَيْ عَاقْشُةُ إِنْ شَرَّالنَّا سِمَثْرَلَةٌ عَنْـ تَرَّكُهُ أَوْوَدَعُهُ النَّاسُ اتَّمَاءَ فُشْمَه صِرِثْهَا عَبْدُ اللَّهِ بِكُمَّا الوَّهَابِ أَخْسِرِ الرُّفَّا فُوبُعِنْ عَدْ الله بِنْ أَقِيمُ لَيْكُمَّ أَنَّ النِي صلى الله عليه وسلم أُهْدِينَ لُهُ أَقْسِتُهُ مِنْ دِيباج مُزَرَّ رَةً بالنَّهَب فَقَسَمَها فى اس منْ أَحْمَا بِهِ وَعَرَّلَ مِنْهَا واحدًا نَمْرَمَةَ فَلَاجاً قال خَبْأَثُ هٰذالَكَ قال أَوْبُ بِثَوْ به أَنْهُ إِنَّ له وَكَانَ فَخُلُفهُ شَيٌّ رَوامُحَدَّادُئُرَدْيْدَىٰ إِيُّوبَ ﴿ وَقَالَ حَامُمُنُوَّرْدَانَ حَـدَّشَاءٌ يُوبُعن ابن أب مُلَيِّكَةَ عن لمسْوَرةَدمَتْ عَلَى النيَّ صَلَّى الله عليه وسلم أَفْييَّةُ مَا سَنَّتِ لاَيْلَدَعُ المُؤْمِنُ مِنْ يُخْرَضَّ بَيْن وفالمُعْونةُلاحُكُمْ الْأَدُوبَيْرِيَّة ﴿ صَرْمُهَا ۚ فَتَيْبَةُ حَدَّشَا النَّيْثُ عَنْ عُفَيْل عن الزَّهْريَّ عن ان المُسَيِّد مُسَمَّةُ مَنْ الشَّنْفُ عَرِشُهُمْ إَنْفُقُ ثُرَمَنْهُ ورحدَّنَازَ وْحُنْ عُبَادَةَ حَدَّنَا خَسَانُ فقالاً أَمْ أُنْحِسَرُ أَنْكَ نَقُومُ اللَّهَ لَ وتَسُومُ النَّهَارَ فَلْتُ بِلَى هَالْ فَلا تَفْسَعُلُ فَهُومَ وَصُرُواً فَطْرَفَاكُ عَلَيْكَ حَفَّاهِ إِنَاعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَفَّاهِ إِنَ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَفَّاهِ إِنْلزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَفّاهِ إِنْكَ عَسَم مِِكَ أَنْ نَصُومَ مِنْ كُلِّ مَّهْرِ ثَلْثَمَّا أَيَّامِ فِانَّ بِكُلِّ حَسَنَهَ عَشْرَأَمْنالها فَذَاكَ الدَّهُرُكُلُّ دُّدْتُ فَشُدْدَعَ لَى فَقُلْتُ فَانْى أُطِيقُ غَــْرِذُكَ قال فَصُمْمِنْ كُلْ جُعَــة ثَلَثَــةَ أَيَام قال فَشَــ

عَلَى قُلْتُ أُطْسَدُ غَنْرُذُكَ وَالْفَصُّمْ صَوْمَ نَيَ اللَّهَ وَاوْدَ فُلْتُ وماصَوْمُ نَيَّ الله دَاوُدَ فالنَّفُ الدُّهُ إكرامالطَّيْف وخدَّمَنه إِنَّامُنَفْسه وقَوْله ضَنْف إنرهمَ الْمُكْرَسَنَ صَرَّمُوا عَسْدُالله ىىدىنا أى سَعىدا لِمَصَّارُى عَنْ أَى شُرَ عِجْ الْكَعْبَيّ أَنْ رَسُولَ اللّه صلى الله ع وسلمهال مَنْ كان يؤمنُ بالقهوا لبَّوم الآخِوَلْكُرْمَضَيْفُهُ جائزُهُ تُومُولُكُ وَالْصَافَةُ لَلْمُهُ أَيَّامُ فَالْعُ ذْلِنَّا فَهُوَّصَدَقَةً وَلا يَحِيلُهُ ۚ ٱنْ يَنْوَى عِنْدَهُ حَيْثُ مُعْرَجَهُ حَرْشًا السَّبْعِيلُ قال حدّثنى مللتُّمشْنَهُ وَزَادَ مَنْ كَانَ يُوْمِنُ مَاللَّهُ وَالدِّوْمَ لَلَّهُ مُنْ مُنْ كَانَ يُومُنُ عَرْشُما عَنْدُ اللَّهُ مُ مُدَّمَّا الرُّمُهْديّ دشاسُفْيْنُ عَنْ أبِ حَصِينَ عَنْ أبِيصالح عَنْ أبِهُرَ يَرَةَعنِ النبيِّ صلى الله عليسه وسلم قال مَنْ كان يُؤْمنُ بالله واليَوْم الا خرفَ الدُيُوْد جارَهُ ومَنْ كان يُؤمنُ بالله واليَّوْم الا خوفَلْيُكُومْ مَسْفِفَهُ ومَنْ كان يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالدُّوعِ الا خِوفَلْمِيتُلْ خَسْرًا أُولِيَّهُ مُنْ صِرْتُنَا فَنَيْسَةُ حَدْثَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدِ بِأَفِي صَبِيبٍ عَنْ أَبِي اللَّهِ عِنْ عُقْمَةَ بِن عامروضي الله عنه أنه قال قُلْنا بالرسولَ الله إِنَّكَ نَسْعُفْنا فَسَرُ ل بَقُوم فَلا يَقُرُ ونَمَا ةَ اتَّرَّى فقال لَنَارسولُ الله صلى الله عليه وسلم إنْ نَزَّلْتُمْ مَقَّ مَ أُمَّرُ والْكُمِّ عَا نَشَّف الصَّف فافْسُلُوافَاكْ لم يَقْعَاُوا لَقَنْدُوامْنُهُمْ مَنَّى الصَّيْف الَّذِي بَنْسَغي لَهُمْ صر شَمَّا عَبْدُ اندَسُ مُحَدّ دد ثناهشام أخرنامَهُمْ عن الزُّهْرِيءَنْ أِي سَلَمَةَعَنْ أَبِي هُرَ تُرَضّى الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال مَنْ كانَ يُؤْمُن بالله والمَيْوم الآخر فَلْيُكُرُمْ صَلَيْقَهُ وَمَنْ كَان يُؤْمِنُ الله والمَيْوْم الآخر فَلْيَصْلْ رَجَمُ ومَنْ كَان يُؤْمِنُ الله واليَّوْمِ الآخر فَلْمَقُلْ خَيْرًا وْلِيَصُّمْتْ مَاسِبُ صُنْعِ الطَّعَامِ والنَّكَافُ الشُّيْفِ صر شَمَّا مُحَدَّدُ ابُرِيشَارِددنناجَعْفَرُ بُنْعَرْنِ حدثنا أبوالعُميْسِ عنْعَوْنِ بِأَلِي بُعَيْفَةَ عَنْ أبسِهِ قال آخى السبي سلى الله علىسه وسسارَيِّنْ صَلَّمَانَ وأين الدُّرْدَا مَفَرَارَسَلْمَانُ أَبِاالدَّرْدَا مِفْرَاكَمُ الدُّرْدَا مِشَرَّسَلْهُ تَفال لَها اشَأْنُكُ عَالَتْ ٱخُولَـٰ ٱلْوَالدَّرِداطَيْسَ لَهُ حاجَةً فِي الدُّنِيا خِامَا لُوالدَّرْدَا فَصَنَعَ له طَعاما فقال كُلْ فَاتَى ص مال ما أناما ٓكِل حتَّى ثَأْ كُلِّ فَأَكِلُ فَلِما كَانَ اللَّهُ لُذَهِّ أَنُوالدُّرْدَاء يَقُومُ فَقَالَ ثَمْ فَنَامَ ثُمْذَهَّ يَقُ فقالَ مَ فلا كَانَ آ مُواللُّسل فالسَّلَكَ أُنهُ والآنَ قال فَصَلَّمَا فقال له سُلَّانُ إِنَّ لَ عَلَيْكَ حَقَّا ولنَفْسُكُ

مال أسعيدانته يقال ، ورو مترغور وما آن غور وماً مُغَوِّدُ ويفال الغُّودُ الغَارُ لاتنكالُهُ الدِّلَاءُ كُلُّ : اَيُّ عُرْنَ فيسه فَهُو مَغَارَهُ تَزَّاوَدُ تَمِيسلُ من الزَّوَد والأزور الأمسل حدثني ٣ إِنَّكَ سَعَنُنا المَى قَوْم دنني و مُنتَذَةً م. مِنْ اَخِرِ y وَانْ لِنَفْسِكَ

ا حدثنى ؟ اقباراً عنى المساورة المساور

بدَّهُ فَقَالَ ٱطْعَمُوا فَقَالُوا أَيْ زَبُّ مَنْزَ لَنَاقِالَ ٱطْعَمُوا قَالُوا مَا نَحْنُ مَا ءَرْضْناعَلْيه أُوعَلَهمْ فأَوْأَ أُوفاً أَيْ فَغَضْ أَوُ بَكُرْفَسَ ۗ وحُدْعُ وحَلَفَ لاَ لَعُمُهُ وَ أَسِ ماهٰ وَافْقَالَتْ وَقُرَّهُ عَنِي إِنَّمِاالا آنَ لَا وَ بَعَثَ جِا إِلَى النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ فَذَ كَوَاتُهُ ٱ كُلِّ مِنْهَا فِي سُبِّكَ إِ كُوا مِالنَّذَ بِر ويَسْدَأُ

المَيْنُ مِنْ مُوسِمِدُ شَاحَادُهُ مِنْ مُونِدُ مُدْعَنْ مُعَنَّى عُوداً تَمَا حُسَرَ فَتَفَرَقاف النَّفْل فَقُسلَ عَبْدُ الله سُ سَهْل هَا مَعْبُد الرَّحْن رُسَهْل وحُو يَصَهُ وتُعْم لِمُفَتَكَلَّهُ وافي أَمْر صاحبه -مْ فَبَدَأَ عَبْدُ الرَّحْن وكان أَصْفَر القَوْم فقال النيُّ صلى الله عليه وسلم كَسْر الكُدر قال يَعْنى ليليّ الكلام الا كَبْرُفَة كَلّْمُوا في أمر صاحبهم ففال لم أتَسْصَقُونَ قَسَلَكُمُ أوقال صاحبَكُمْ مأيَّ ان خُسسِنَ منْكُمْ قالُوا بارسول الله عليه وسلم من قبَّهُ \* قالسَمْ لُ أَذْرَكُتُ اقَدَّمَنْ تَلْتَ الإبل فَدَخَلَتْ مُربَّدًا لَهُمْ فَر كَشَّني برجلها قال الَّذِينُ حــد ثَنْيَةً ي عَنْ بُشَيْرِعَنَّ سَمْ سِلِ قَالَ يَحْنِي حَسِيْتُ أَنَّهُ قَالَ مَعَ رافع بن خَديج « وقال ابنُ عُينَةَ حَدَّثنا يَعْنَى عَنْ بُشِّرِ عَنْ سَهْل وحْدَدُ مِد شَهَا مُسَدَّدُ حدثنا يَعْنى عَنْ عَسَدالله حدَّنى الفعُ عن ابِنْ عُسَرَ وضى الله عنهما قال والدرسولُ الله صلى الله عليه وسلم أَخْبِرُ ولى بَشَيَرَهُ مَنْ لَه المَسْلم تُوْتى أُ كُلُّهَا كُلُّ حِينِهادْنَدِّ بِهِ اولاتُّحَدُّ وَرَقُهَا فَوَقَعَ فَى نَفْسَى النَّسْلَةُ فَكَر هْتُ أَنْ أَتَكُلُّمَ وَثُمَّ أَنُو يَكُر وعُمْسُرُ فَهَا أَمْ يَشَكَّأُمَا قال النَّيْ صلى اللَّه عليه وسلم هي النَّصْلُةُ فَلَا أَخَرْجْتُ مَعَ أَن قُلْتُ ما أيناهُ وقَعَلْ نَفْسي النَّخَلَةُ قال مامَنَعَكَ أَنْ تَفُولَها لو كُنْتَ قُلْمَا كاناً حَدٍّ إِنَّ منْ كَذا وَكَذا فالمامَنَعَى إلا أنَّ لم أرَّلَ مايَجُوزُمنَ الشَّعْروالَّ بَعْز والسُّدَا ومايُكْرَوُمنْهُ وقَوْله والشُّعَرَا وَيَبُّعُهُمُ الْعَاوُونَ ۚ أَكُمْ تَرَاتُهُم مَ فَ كُلِّ وَاديَّهِمُونَ ۚ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مالاَ يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَسَافُواالصَّالِحَاتَوذَ كُرُوا اللهَ كَشَيَّرَاوا نَّتَصَرُوامن بَعْسَدِماطُلُمُواوسَيَعْكُمُ الدِّينَ طَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَم يَدْقَلُونَ ۖ قَالَانُعَاسِ فَكُلِّلَغُو يَخُونُونَ صَرْمًا أَنُوالبِّنانَ أَحْدِوْالشُّقَيْبُ عَنَ الرُّهْرَى قال أخرني أنو بَكْر بنُ عَبْدالُ وْنِ أَنَّ مَرُوانَ بَ الْمَكُم أَخْرِه أَنَّ عَبْدَ الرَّحْنِ بَالْاسْ وَبِ عَبْدِ بِغُوثَ أَخْرِه أنَّ أَيَّ مَنَ كَعْبِ أَخْدِهِ أَنَّ رسولَ القهصلي الله عليه وسلم قال إنَّ مَنَ الشَّعْرِ حَكَّمَةً حدثُما أُونُقَدْم

و سَعَدُ مَا أُوْسِدَ دُمَا ء فقال الناء موصور ۽ فَقَدَاهُمْرُسُولُ الله . إ في نَفْسِي أَشْهِا النَّمْلُةُ ١١ وفَوْلُهُ أَكُمْ تُرَ ١٢ يَهُمُونَ إلى آخُرالسُّورَة

ابِرَمْلِكُ رضى الله عنسه قال أنّى النبيُّ صلى الله عليه وسسلم على بَعْض نسانُه ومَعَهن أَمُسْلُمُ فقال وَ يَحكُ

عَنْ عَبْدِ المَالُدُ دَنْنَاأُ بُوسَلَمَهُ عَنْ أَبِي هُرَ يُرَمِّرُنِي إِي الصَّلْبُ النَّالِمُ مَرَسُما فَنَيْدَ مُنْ مَعِيد حدثنا سائم زُرْ المُعيسَلَ عَنْ رَيْدِ بَالى عُيسَدعن سَلَّمَ ن كُوع قال نَوْجْنامَعُ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خَيْرَ فَسْرِنالَيْلًا فَعَال رَجُلُ مِنَ الفَوْم لعاص ع لُوْلاَأَمْنَعْتَنا كُوعَ أَلاَ تُسْمَعُنامَنْ هُنَيْمَانَكَ قال وَكانَ عامَرُ رَحُلَا شاعَرًا فَمَثَلَ يَحْدُو بالقَوْم بَقُولُ اللَّهُ مَهُولًا أَنَّتَمااهْنَدَيْنا ﴿ وَلِانْصَدَّقْنَاوِلاصَلَّيْنَا ﴿ فَاغْفَرْفَدَاهُ لِكَمَااقْنَفَيْنَا ﴿ وَتُبَتَ الأَفْدَامَ إِنْ لاَقَيْتَ " النَّاسُ مَساءً السَّوْم مَنْ الْكُمَّةُ عَلَيْنًا \* إِنَّا إِذَا صَحِمَ بُما أَنَّهُمنا \* وبالصَّاحِ عَزُّلُوا عَلَيْنًا \* فضال رسولُ الله لى الله عليه وسلم من هذا السَّاتَى قالُوا عاصم بن الآحرة عفقال رَحدُ الله فقال رَجُلُ من القَّوْم وَجَبَّتْ الجُسُوالانْسيَّة . الجُسُو مانَى اللهُ أَوْ أَمْتَعْمَناهِ قال فأنَيْسَا خَبْرَ فَاصَرْناهُم حَى أَصابَتْنَا خُمِّمَةُ شَدِيدَةً مُرَّاللهُ فَتَهَاعَتَهِمْ فَكَأْ أَمْسَى النَّاسُ النَّوْمَ الَّذِي فُتَعَتَّ عَلَيْهِ مَ أَوْقَدُوانِيرانًا كَثَيرَةَ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ماهذه النِّسَبَرانُ عَلَى أَيُّ شَيْءٌ وُفِيدُونَ مَالُوا عَلَى خَلْمٍ وَالعَلَى أَيْ خَلْمٍ وَالْوَاعَلَى تَلْمٍ كُور أَنْسِيَّة فِعَالَى دِسولُ اللهِ اَنْ حُضَارِ ١٠ مَشَى لى الله عليه وسسام أَهْرِقُوها وا كُسرُ وهافضال رَّجُلُ يارسولَ الله أَوْنُهُر بِقُها وَنَفْ 11 مثلةً. فتحلام مثله من نَصَافَ القَوْمُ كَانَسَــْفُعَامِمِ فِيهِ فَصَرَّفَنَناوَلَ بِهِ يَهُودِيًّا لِيَضْرَبُهُ ويَرْجُمُ وُبابُسَف فدِّيلَتُ أبِي وَأَيْ زَعُوا أَنَ عَامَرًا حَمَظَ عَـَلُهُ قَال مَنْ قَالَهُ قُلْتُ قَالَهُ فُلانُوفُلانُ ارىً فقال رسولُ الله صلى الله عليمه وسلم كَذَبَّ مَنْ قَا خَاهِدُهُجَاهِدُقَلَّ عَرَبِّ نَشَأَجُهِ امْلَهُ ۖ هِرْمُنَا مُسَدَّدُ حدثنا إشْمِعِيلُ حسدثنا أَوَّبُ عَنْ أَنس

يَا أَغْتَسُدُو وَذَكَ الْمُوالِقُوا وِ عَالْمَ الْوَقِيدَ لَا يَقْتَكُمُ النَّى صِيلَ الله عليه وسل يَكلِسَدُ وَ نَكُمْ النَّي الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ وَقَاعَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ا سُوفَكَ عَلَّمُ الْمُسَرِّيَةِ فَالَا خَمِنَ عَبْدُا عَلَوْنَكُمْ عِبَالْتُصْلِّمُ الْمُسَرِّيَةِ فَالَ عَرْفِينَا عِ الْمُسْرِّكِينَ عَرْفِينَا عِ الْمُسْرِّكِينَ و تَشِيْدُنْكَ اللهِ و تَشَدُّدُنْكَ اللهِ

شهاب عنْ عَرْوَةَ عَنْ عَاتَسْمَةَ وَالنَّ إِنَّا أَفَيَرَ أَخَالَى الْفُقَدْسِ اسْمَأْذُنَ عَلَّى تَعْدَما أَزَّلَ ا لًا أَ ذَنَاكُ حَيًّا أُسْتَأَذُنَ رَسُولَ اللّه صلى الله علمه وسلم فانَّ أَخَالِي الفَّعُس لَيْسَ هُوَّا هُوَاْرْضَعَىٰ وَلَٰكُنْ ٱرْضَعَنْیٰ احْرَآنُهُ قال انْذَف له فَانَهُ حَثُّ ثَرَ بَتْ عَسنُكْ فال عُرْ وَفُق لْكَّ ٧ نخسله ٨ فأذلك عَنَّ أِي النَّصْرِمَوْلَى عَبَرَ بِنَعَبُدِهِ اللَّهَ أَنَّا بِأُمَّةً مَوْلَى أَمْهانَى بُنْتَ أِي طالب أخبر أنَّهُ سَمَعَ أُمُّها مِفَصَلَّى ثَمَانَ ۖ رَكَمَانُ مُلْتَصَفَّا فِي أَوْ بِ واحد فلما انْصَرَفَ ذُلْتُ بِارسولَ الله رَعَمَ ابْن أني أنهُ وَان مُّهَانَى وَذَالَـا تُعْمَى مَاسُف مَا مَامَافَقُول الرَّحُل وَيَثَنَ عَرْشَا مُوسَى بُنُ الْمُعَيلَ حدثناهما

مُّهَابَدَنَةُ قال ارْكَمَا قال المُهَادَنَةُ قال ارْكَمَها وَيُلَكَ حَرَسُما ۖ فَتَنْسَتُهُ مُنْ مَدَى مُلك عن أب الزيادع

لاَعْرَجِعْنْ أِيهُمَّرُ "مُزَّرضي الله عنه أنَّ دسولَ الله صلى الله عليه وسئلٍ رَأَى رَجُسلًا يَشُوقُ مَدّنةً فقال لَهُ المائم ابدَنَهُ عَالَ ارْكُمُ و إِلَّا عَفِ النَّاسِيةِ أُوفِي النَّالِيَّةِ صِرْتُها عنْ البت النُّنانيّ عنَّ أنّس مِنْ أَلْدُوا تُوبّعنَّ أبي قسلًا بَهَعنْ النّس مِنْ اللّه هال كان رسولُ أَسْوَدُيْقَالُانَهُ ٱلْتَحْشَةُ يَحَدُّو فَقَالِلَهَ رُسُولُ الله صلى الله علم... وَيُحَلُّنَا أَنْجَشَةُرُو يَدَّكُ بِالْقَوَارِ رَ صَرْتُهَا مُوسَى نُرْاشْمْهِيلَ حَدَّثْنَاؤُهَا بُعَنْ خَالدعنْ عَبْدالرُّهُ ان أَن بَكْرَةَعَنْ أَبِهِ قَالَ أَنْنَى رَّجُّلُ عَلَى رَجُل عَنْدَ النبي صلى الله عليه وسلم فقال و يُلكَّ فَطَعْتُ عَنْقَ أَخِينَ تَلْنَّامَنْ كَانَمنْكُم مادِ عَالاَ كَالَّهَ فَلْيَفُلْ أَحْمَبُ فُسلانًا واللَّهَ حَسِيمُ ولا أُزَّى على الله أحسلًا إنْ كَانَ بَعْنَمُ عَرْشَى عَبُدُارٌ مُن بِزُا بْرِهْمِ حدثنا الْوليدُ عن الأوْ زاعى عن الزَّهْرى عنْ إي سَلَةَ والعَّهُاك عَنْ أَيْسَعِيدَ الْخُدْرَى قال بَيْنَا النِيَّ صلى الله عليه وسلم يَفْسُمُ دَاتَ يَوْمُ فُسَّمَ افغال دُوالْخُو يُصَرِّهَ رَجُلُ مِنْ بَىٰ عَبْمِ بِارسولَ الله اعْدَلْ فال وَ لِلنَّامَنْ يَعْدلُ إِذَا لَمْ أَعْدَلُ فِفال عَرَا ثُذَنْ ل فَلا ضَّر سَّعُنُقَهُ قال لا إنّ دَجُلُ إحْدَى يَدَيْهِ مثْلُ ثَدْى الْمَرَاءَ أَوْمثْلُ البَضْعَة ثَدَرْدَدُ ۖ قال الْوَسَعيدا شُهَدُ لَسَمعتُهُ منَ النيّ وسلم وأَشْهَدُ أَنْ كُنْتُ مَعَ عَلَى حَنَ قَانَلَهُمْ فَالْخُسَ فِي الصَّلْقَ فَأَنِّيهِ عَلَى النَّعْت الذي نَعَتَ تُحَمَّدُ بُنُمُفا مِل أَبُوا لَحَسَن أَخْمِنا عَبْدُ الله أَخْبِرِ فا الأَوْ زَاعَ قال-ابنَ شَهابِعنْ حَيْدِ بن عَبْد الرُّحْنِ عَنْ أَي هُمْ يْرَة رضى الله عنه أنْ رَّجُلا أَنَّى رسولَ المه صلى الله تَ قال وَ يُعَلَّ قال وَقَعْتُ عَلَى أَهْلَى فِي رَمْضانَ قال أَعْنَقْ رَفَيَــةً فُصْمُ شَهْرَ بْنَمْتَنابِعَيْنَ قال لاأَسْتَطِيعُ فالفَاطُعُ مِسْتَنَمْسُكِينَا فالماأَحِدُ فَأَنَى بَعَرَق لْمُفَتَصَدُّقْ بِهِ فَقَالَ الرسولَ الله أَعَلَى غَسِرا هُلِي فَوَالْتَكَ فَفْسِي سَده ما يَنْ مُلْنِي المَدينة أَحْوَج

1 وَّبْلَكُ ؟ فَلاَضْرِبْ كسراللام هذه من الفرع و وَلاَشْرِبَ عِمْ عِمْ

٣ وَيُشْظُرُ إِن قَدْسَبَقَ
 ٥ على خَرْفِرْقَةَ ٢ أَفْضَرُ

و مال أم الأهمة أهلك ٢ أمسرك ع فعالل هما المسرك ع فعالل ع فالمديدة المسوفات

لَمْنُ بُرُعَتُ دارُ جُن حدثناا زائٌ فالحسدَّ ثني انُسُهاب الزُّهْرِيُّ عنْ عَطامِنَ مَرْ بَدَاللَّهْ يَ عَنْ أَي سَعيدا لخُنْدَى رضى عَالِ نَمَ عَالِفَهَ لَ نُؤْمَى مُسدَقَهَا قَالَ نَمُ قَالَ فَأَعْلُ مِنْ وَرَاءَ السَارِفَانَّ اللهَ لَنْ سَرَكَ مَرْ عَمَاكَ شَدْأً برنيا عَبْدُانله نُعَبْد الوَهَابِ حـد شاحُالدُينُ الحُرث حـد شاشُعْنَهُ عَنْ واقدىن نُجَدُّد بِنَ زَهْ سَمَعْتُ أَ لى الله علب وسلم فال وَ لَكُمُ أَوْوَ يُعَكُمُ فَال شُعْدَةُ شَلُّ هُو رَّدْ حُوانَعْدى كُفَارًا يَضْرِبُ بَعْضَكُمْ رَقَابَ بَعْضَ ﴿ وَقَالَ النَّصْرَعَنْ شُعْبَةٌ وَيَحْكُمْ ﴿ وَقَالَ حُرُّ انُ نُجَدِّدعَنْ أَبِهِ وَلِيَكُمْ أَوْ وَلِيَحَكُمْ صَرَفَهَا خَمْرُ وَلِنَعَاصِمِ حَدْثنَاهَمَّا مُعْنَفَنَادَةَ عَنْ أَنَسَ أَنَرَّجُلًا لِمْ فَقَالَ بِارْسُولَ اللَّهِ مَنَّى السَّاعَةُ قَاءً مُنَّ فَاللَّهِ مُلْكَّوْهُ اَأَعْدَدْتُلَهَاإِلَّا أَنْي أُحبُّ اللهَ ورسولَهُ قال إِنَّكْ مَعَمَّنْ أَحْبَتَ فَقُلْنَا وِخَوْنَ كَذْكَ قال ذَكَّوْ شَديدًا فَيَرَّ غُلامُ لِلمُغْرَةِ وَكَانَسِنْ أَقْرانِي فَعَالَ إِنْ أُخْرَهٰ لَلَهُ أَنْ فُرَكُهُ الْهَرُمُ تَهَءَرُوَحَلُّ لِقُولِهِ إِنْ كُنْمُ تُعْبُونَ اللَّهَ فَاتّْبِعُونِي تُعْبِيكُمُ اللَّهُ حَدَّثُما بشُرُ بنُ خالد حدَّثنا تُعَدِّ بدثنابتو يرعن الأعمش عن أبى وائل قال قال عَبْسُدُا لى الله علمه وسلم فقال الرسول الله كَيْفَ تَقُّ ابنُغَرْم وأَبُوءَ وَانَهَ عِينِ الأَعْمَشِ عِنْ أَبِي وائِلُ عِنْ عَبْدِ اللهِ عِنِ النَّبِي ص نْنَاسُفْيْنُ عَنْ الْأَغْمَسُ عَنْ آبِ وائِلِ عَنْ أَبِيمُوسَى قَالَ فِيلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عليه وسلم الرَّجُلُ يُحِبُّ الفَّوْمَ

ولَمَّا يَفْتُهُ مِهُ فَاللَّهُ مُعَمِّنْ أَحَبُّ \* تَابَعَهُ أَوْمُعُو يَقُومُهُ لُذُنْ عُبِيدٌ صرفها عَبْدانُ أخبرنا أبي عنْ شُمْنَةَ عَنْ عَرْ وَسُ مُرَّةَ عَنْ سَالَمِن أَلِي الْحَدْدِعِنْ أَنْسَ سَمْ لِلدُّ أَنْ رَحُلًا مَا لَكَ الني صلى الله على المِنَّى السَّاعَةُ بارسولَ الله قال ما أعْدَدْتَ لَها قال ما أعْدَدْتُ لَها منْ كَثرَ صَلاة ولا صُوم ولا صَدَّقَة وَلَكُنَّى أُحبُّ اللَّهُ ورسولًا تَالَ أَنْتُ مَعَ مَنْ أَحْيَاتَ السُّ قُول الرَّحُل الرَّحُل اخْسَأَ حدثنا أنوالوليد حدَّثنا سُرُرُنُ وَرسَمَعْتُ أَبارَ سَاءَ سَمَعْتُ ابنَ عَبَّ سوض الله عنهما قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلالن صاندة من خَيانُ أنَّ خَيانُ عَالَم وقال الله عن الدُّه على الحسل عن الرُّه من الله عن الرُّه من قال أخرنى سالمُنْ عَبْدانته أنّ عَبْداقه من حُرَر أحسيره أنْ جُمَرَ مَن الخطَّاب انْطَلَقَ مَعَ وسول الله صلى الله عليه وسلم في رَهْم من أصَّعه قبل ان صبَّاد حتى و يَحدُه يَلْقبُ مَع الغلَّان في أَمْم بَن مَغالَة وقد قارت اِنْ صَيَّاد رُوْمَنْذَا خُسُمْ وَمَنْ الْمُسْفُرْ حَتَّى ضَرَبَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلوظ مَر و بيده مُ قال أنشْمَدُ الى وسولُ الله فَنَظَرَ إِنَّ إِسِهِ فِعَالَ أَشْهَدُا مُّكَ رسولُ الأُمْسِنَ مَ قال الرُّصَّاداَ تَشْهَدُ أَنْ رسولُ الله وَرَسُّ مُ النهُ صلى الله عليه وسلم تم قال آمَنْتُ بالله ورُسُلِه تم قال لا ين صَيَّا دماذاتَّرَى قال بَأْ تدى صادفً وكاذتُ قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلحُ خَلَطَ عَلَيْتُ الأَحْرُ قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إنّى حَبَاتُ ٱلتَحَسِياً هَالهُوالُّتْ عَالااخْمَا فَكَنْ تَعَدُوقَدْوَلَـ فَالْءُرُ وارسولَ اللهَ أَنَّاكُ فيسمةً ضَّربُّ عُنْقُهُ فالرسولُ الله صلى الله عليه وسلم إِنْ يَكُنْ هُولا تُسَلُّطُ عَلَيْهُ و إِنْ أَيْكُنْ هُوَفَلا خَبْرَكَ في قَتْسله \* قال سالمُ فَسَمْتُ عَبْدَالله نَ عُسَرَ يَقُولُ الْطَلَقَ بِهُ مَدَذُلاتُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأُنَّ يُنُ كَعْبِ الأَنْسارِيُ رَوُمَّان التَّفْلَ الَّى فيها أيْ صَّادحنَّى إذْ ادَّخَلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم طَفقَ رسولُ الله صلى الله عليه وس بِنَقِي بُحِدُّوعِ النُّمُّلُ وهُوَ بِحُنْلُ أَنْ يَسْمَعَ مِن ابْ صَادَشَا أَنْسَلُ أَنْ مَراهُ وابْ صَادَمُطُعَلِمَ عَلَى فراشه في فَطَنْفَةَ فَيُوارَضُ مُدَّةً وْزُفْرُمُ لَهُ قُرَاتُ أُمُّ بِنْصَيَّادالنِيُّ صلى اللّه عليه وسلم وهُو يَتْق يجُسدُوع النُّصْل لُورَّكَتْهُ سَنَّنَ \* قَالَ سَالُمُ قَالَ عَبْدُانِهِ قَامَرِسُولُ الله صَلَى الله عليه وسلم في النَّاص فَأ تَيْ عَلَى الله عَالْهُوَ

ا ولاسيام ، لان سياد ه وَلَدَجَالُنَّ الْكَخْبَا ع النَّحْ ، ضمانلم العن الفرع ه وَجَدُلُوهُ ٢ خَبَالًا ٧ إنْبَكْتُهُ ٨ وإنْ بَهْنَكُهُ

آهَادُمُ ذَكَرَالُهُ قَالَ إِنْهَ أَنْدُوكُوهُ وَمَانِينَ إِنْهِ الْمُؤْمِنُ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ وَوَ أَهْلُمُ ذَكَرَالُهُ قِالَ فِعَالَىٰ إِنْهِ أَنْدُوكُوهُ وَمَانِينَ بِيلَّا وَقَدْأَ نَدْرَةُ وَمُولِمُونَ وَل هُ (\$) صحب جه (هُ مَا أَوْدُورُوانَ اللَّهَ لَيْسَى بِأَعْوَدَ ﴿ مَا صَلَى اللَّهِ اللَّهِ مَا صَلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا صَلَّى اللَّهِ اللّهِ اللَّهِ اللَّاللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّالَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ لى الله عليه وسلم لفاطمَةَ عَلَيُّها السَّلامُ مَرْحَبَّا بابْنَتَى وَهَالَتْ أُمُّ هَانَ هُتُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صَّرْحَا بأمُّ هافي حر شا عُمرانُ سُ مَنْسَرَةَ حدْشاعَدُ الوارث مدِّثنا أنوالنُّهُ حِنْ أي جَسْرَةَ عن ان عَبَّاس رضى الله عنهما هال مَنَّا قَلْمَ وَقُدُعَ مدالقَس على النيّ الكُلْبَ تَعَدُّنَّهُ خَاسَتُينَ صلى الله عليه وسلم قال مَرْحَبًا بالوَقْد الَّذِينَ جِأْوَاعَـ مُرْتَرًا وَالاَلَدَا فَي فَقَالُوا بِارسولَ الله إِنَّا تَقْ منْ رَّ بِعَةَ و مُنْنَاو مَنْنَكَ مُضَرُوإِ نَالانْصَلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامَةُ زُنَابًا حْرِفَصْ لِلدَّخُلُ بِه الجَنَّةُ وَمُدَّعُو بِمَنْ وَرَا الفقال أَدْ يَعُوالْدُيمُ ٱلْحِيُواالصَّلامُ وَآنُوا الزُّكَاةُ وَصَوْمُ وَمَضانَ وَأَعْلُوا خُسَماعَمْ مُ ولاتَسْرَ اوُا فىالدُّنَا وَالمَنْسَمُوالنَّقِيرِ وَالْمُسزَفَّتِ وَالْمُسَرِّقَتِ وَالنَّامُ وَلَّامُ وَالنَّامُ وَالنَّامُ وَالنَّامُ وَالنَّامُ وَالنَّامُ وَلَّامُ وَالنَّامُ وَالنَّامُ وَالنَّامُ وَالنَّامُ وَالنَّامُ وَلِيْلِمُ وَالنَّامُ وَالنَّذَامُ وَالنَّامُ وَالْمُوالِمُ وَالنَّامُ وَالنَّامُ وَالنَّامُ وَالنَّامُ وَالنَّامُ وَالنَّامُ وَالنَّامُ وَالنَّامُ وَالْمُ يَحْنِي عَنْ عُنَيْدِ الله عَنْ الله عنِ ابنُ جُرَ وضي الله عنهما عن الذي صلى الله عليه وسلم قال الغسادرُ رفع أه رژو · باأمهانۍ γ و لَوَاهَ يَوْمُ الْفِيامَة يُقَالُ عُدْمَغَدُرَهُ فُلَانِ مِنْ فَلَانَ صِرْنَهَا عَبْدُ الله مُنْ مَسْلَمَةَ عَنْ مَلْكُ عَنْ عَبْد الله مِن مِنا عن ان عُمَرَأَنَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال إنَّ الفادرَ يُنْصَبُلَهُ لُواءً تَوْمَ الصَّامَة فَيُقالُ هٰذ A اِنَّالفادرَ ۽ نُنَّصَبُ فُلان بِوَفُلان ما سُبِّ لاَيَفُلْ خَبُنَتْ نَفْسى حرشا نَجَدُدُ بُنُوسُفَ حَدْثنا مُفْيِنُ عَنْ حشام عَنْ ١٠ حَدَّقُ ١١ أَخْرَنَا من عائشة رضي الله عنه اعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يَقُولَنَّ أَحَسُدُ كُمْ خُبَّتُ نَفْسي وأبك لِمَّلْ لِمَّتْ نَفْسَى صَرَبُهَا عَدْانُ الْحَسِرِنَاعَبُدُاللَّهُ عَنْ يُونِّسَ عَنَالْزُهْرَى عَنْ الْمُأْمَامَةِ بَنْ أَمِلُ عَنْ ن النيَّ صلى الله عليه وسلم قال لا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ خَيَّتَنْ نَفْسي ولْكُنْ لَعُلَّ لَفَسَتْ نَفْ لاتستواالدهر حرشا تعلي رنتكر مدننااليت عن وسُ عناب شهاب أخبرني أبُوسَكَةَ قال قال الوهر رَمَّرضي الله عنه قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قال اللهُ يَثُ بَنُواَدَمَ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ بَدِي اللَّهْلُ والنَّهَارُ ﴿ مُرْثُمْ ا عَيَّاشُ بِرُالُولِيد حدِّشَا عَبُدُ الأَعْلَى حُدِّتُنْ

> لُزُهْرِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُوْ رَمَّعَنِ النبي صلى الله عليه وسسام قال لانسَّمُّوا الهنَّبَ السَكَرُمَ ولا نَفُولُوا المُنْ السَّمِّوا الهنِّبُ السَكَرُمَ ولا نَفُولُوا ( • - عِنْ الرِي الْهِمِنْ )

خُسَمةَ الدَّهْرِفَانَ اللَّهُ هُوَ الدُّهُرُ ﴾ وسُلُ قُول النبي صلى الله عليه وسلم إنَّما الكَّرْمُ قَلْبُ المُؤْمِن وَفَدْ قَالَ إِنَّمَا الْمُفْلِسُ الَّذِي يُفْلُسُ بَوْمَ الفِيامَةِ كَقَوْهِ إِنَّمَا الصَّرَعَةُ الَّذِيءَ الثَّ نَفْسَهُ ءَشْدَ الفَّضَبِ كَا لامُلْكُ إِلَانِهِ فَهِ صَدْفَهُ مِنْ مِنَاهِ الْمُلْكُ ثُرُدُ كَالْمُهُولَ أَنْضَافِهَالِ إِنَّالُمُ لُولًا إذَا دَذَكُ أُولًا أَنْضَافِهِما لِلْمُلْكُ إِذَا دَذَكُ أُولًا مَعْ أَفْسَدُوهِما حرشا عَلَى مُنْعَبِسداته حدَّثنا سُفْينُ عن الزُّهْرِيّ عنْ سَعِيد بن الْسَيْب عنْ أبي هُرّ يُزَّرضي الله عنس قال قال دسولُ القه صلى الله عليه وسلم و يَقُولُونَ الكَرْمُ إِنَّا الكَرْمُ قَلْمُ المُؤْمِن لل سُه قَوْل الرَّحِ لَهُ أَلا أَقِ وأَتَّى فِيهِ الزَّدَارُ وَرَسُما مُسَدَّدُ حَدَثا يَعْنَى عَنْ سُفْنَ حَدَّ في سَعْدُ فرأ إله جَعَنْ عَبْدالله بن شَدَّادعنْ عَلِي رضى الله عنه قال ما مَعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يُفدّى أحدًا عَسْرَسَعْد سَمْعُنُدُ مُنَفُولُ الْمُ فَدَالَدُ أِي وَأَى أَطُنُّدُ مُ تَوْمَأُ عُد ما سُب فَوْل الرَّجُل حَمَلَى الله وَدال وال أُنُوبَكُرلنسي صلى الله عليه وسلم فَدَيْناكَ بِآ بائناوأُمَّها تنا حدثنا عَلَيْنُ عَيْسدالله حدثناتُ ابنُ الْمُفَصّْل حدَّثنا يَعْلِي بِنُ إِي اللَّهِ فَعَنْ أَنِّس بِنَمْ لِكَ أَنَّهُ أَقْبَلَ هُو وأبو المُعلَف وسلومَعَ الني صلى الله عليه وسلم مَفيَّةُ مُرَّدَهَ هَاعِلَى را حلَّنه قَلَّا كَانُواسِتُعْصَ الطَّر يق عَدَّرَت النَّاقَةُ فَصُرعَ النيُّ صلى الله عليه وسلم والمَرْأةُ وأنَّ أباطَلْمَةَ فال أَحْسِبُ افْتَعَمَ عنْ تَعسره فَأنَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم ففال بانبي الله صَعَلَني الله فدَالة حَدِلْ أصابَكُ مِنْ مَنْ عَال لا وَلْكَرْ عَلْم لك المراة فَالْتِيَّ أُنُوطُهُمَّ وْرَّدُعَكَى وْجِهه فَقَصَدَقَصْدَهَافَأَلْقَ وْرَبُعَلَهْافَقامَتْ الْمَرْأَفْقَدَّلُهُماعكى راحكم مافَركا فَسارُ واحتَّى إذا كَانُوانطَهْرا لَمَدسَّمة أَوْقال أَشْرَفُوا عَلَى الَدسَة قال الذيُّ صلى الله عليه وسيا آسُونَ التُبونَ عالمُونَ لَرْ سَاحِمُونَ فَكُمْ يَرُلُ مَقُولُها حَيْ دَخَلَ المَّديَّةَ بالسِّ أَحَبَّ الأشماه إلى الله عَزُّوجَلُّ صِرْمُهَا صَدَّقَةُ ثُل الفَصْل أخرنا انْ عُنيَّةٌ حدَّثنا انْ المُشْكَدرعن عار رضي الله عنه قال وُلدَ لَرَجُلِ مِنَّاءُ لا مُّفَسَّمَ أَمُالْفُسمَ فَقُلْنالا تَكْنيكُ أَبِالفِّسمِ ولا كَرامَةَ فَأَخْتِرَ الني صلى القعطيه وسلم فقال سَم النَّدَ عَبْدَ الرُّ وَ مَا سُبُ فَوْل النَّي صلى الله عليه وسلم سَّموا باسْمي والاسَّكَةُ أُوا بِكُنْيَتِي عَلَهُ أَنَنُ عن النبي صلى الله عليه ويسلم حرثنا مُسَدَّدُ حدَّثنا عَالَدُ حدَّثنا حُصَيْنُ عنْ سالم عنْ جابر

م الأمال الأالت تعالى م قدالًا أبي المسلف في الدونية الفاء في حسد التي في من الحسديث والتي في من الحسديث والتي في من الحسديث الفاق المرح في هذه الفاق المرح في الفاق المرح في الفاق المرح في المرح في الما المربع ا

كَفَّدِي وَ فَسَدَاكَ وَ فَسَدَاكَ وَ فَسَدَاكَ وَ فَسَدَاكَ وَمِنْ الفَسْخِ الفَّمِي وَمِنْ الفُسْخِ الفُمْدَةُ وَفِيْطِهِا الفُسْطَلانِي وَمِنْ الفُمْدِينَ وَالمَدْ وَمِنْ الفَامِينَ وَالمَدْ وَمِنْ الفَامِينَ وَمُنْ المُنْفِقَاتِ وَالمَدْ وَمُنْفِقَاتِ وَالمَدْ وَمُنْفِقَاتِ وَمُنْفِقَاتِ وَمُنْفِقِينَ وَمُنْفِقَاتِ وَمُنْفِقَاتِ وَمُنْفِقَاتِ وَمُنْفِقِينَ وَمُنْفِقِينَ وَمُنْفِقَاتِ وَمُنْفِقِينَ وَمُنْفِقِينَ وَمُنْفِقِينَ وَمُنْفِقَاتِ وَمُنْفِقِينَ وَمُنْفِقِينَا وَمُنْفِقِينَ وَمُنْفِقِينَ وَمُنْفِقِينَا وَمُنْفِقِينَا وَمُنْفِقِينَا وَمِنْفِقِينَا وَمُنْفِقِينَا وَمُنْفِقِينَا وَمُنْفِقِينَا وَمُنْفِقِينَا وَمُنْفِقِينَا وَمُنْفِقِينَا وَمُنْفِقِينَا وَمِنْفِقِينَا وَمُنْفِقِينَا وَمُنْفِقِينَا وَمُنْفِقِينَا وَمُنْفِقِينَا وَمُنْفِقِينَا وَمُنْفِقِينَا وَمُنْفِقِينَا وَمِنْفِقِينَا وَمُنْفِقِينَا وَمِنْفِقِينَا وَمِنْفِقِينَا وَمِنْفِقِينَا وَمِنْفِقِينَا وَمُنْفِقِينَا وَمُنْفِقِينَا وَمِنْفِقِينَا وَمِنْفِقِينَا وَمِنْفِقِينَا وَمِنْفِقِينَا وَمِنْفِقِينَا وَمِنْفِقِينَا وَمُنْفِقِينَا وَمِنْفِقِينَا وَمُنْفِقِينَا وَمِنْفِقِينَا وَمِنْفِقِينَا وَمِنْفِقِينَا وَمِنْفِقِينَا وَمُنْفِقِينَا وَمِنْفِينَا وَمِنْفِقِينَا وَمِنْفِقِينَا وَمُنْفِقِينَا وَمُنْفِقِينَا وَمُنْفِقِينَا وَمِنْفِقِينَا وَمُنْفِقِينَا وَمِنْفِينَا وَمِنْ

٣ مُرْدَفُها ٧ فَكَا كُانَّ مَنْ
 ٨ عَنْمَرَا النّاءمضمومة في البونينية

هَ أَلْوَى أَلُوطُ أَلْمَةً
 ولانتُكْتُوا إِن قَال

قسوله ايبون كذافى كل طبعة تبعاللسن بياءمثناة تحسية والقاعدةالصرفية تأينقطها وقراءتها بالياء لايهمزة محققة أومهلة و ولاتكنوا ، ولاتكنوا ا فانسله ، مَدَّرُوا ا فانسله ، مَدَّرُوا ا مُسَدَّدُ ، القلباله ا انسبا

يضى الله عنه ﴿ قَالَ وُلِدَ لَرَّجُل منَّا غُلامٌ تَصَّداهُ الفَسمَ فقالُوا لانتَّكْنبِه حتَّى نَسْأَل النبيَّ صلى الله عليه و ا ماسْمِي ولا تَسَكَّمَنُوا بَكُنْتَنِي حَرَثُهَا عَلَيْ رُعَنْدالله حَدَّثُنا مُفْذُنُ عَنْ ٱقُّوبَ عن النّ مَعْتُ أَمَاهُرَ ثَوَةَ هَالَ أَنُوا لِقَسْمِ مِنْ اللَّهُ عَلِيهِ وَمِنْهُ إِمَاسْمِي وِلاَتَكُنَّدُوا بَكُنْيَنَى حَدِثُهَا عَبْدُاللَّهِ ثُ وحد ثناسُفُنْ قال سَمْعْتُ امْ المُنْتُكُدر قال سَمْعْتُ جابِرَ مَنْ عَبْدانله وضي الله عنهما وُلدّ لرَّجُل منّاءُ ال أسَّمَّاهُ الشَّسَرَ فقالُوا لاَنَّكْنيكُ بأى الشَّمولانُنْعُمُكَ عَيْنًا فأنَّى النيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَّرُ ذُاتَ لَّهُ فقال الْمُ الْنَكَ عَبْدَالُ فَمْنَ بِالْسِبِ الْمُ الْحَزْنَ صَرَتُهَا السَّفَى ثُنَصِّرِ عَدْشَا عَدَّالْ ذَاقَا خ مَعْمَرُ عِن الزُّهْرِيِّ عِن ابْ الْمَسَّبِعِي أَسِهِ أَنَا أَيَامُ إِلَى النبيِّ حسلى الله عليه وسلم فضال ما مُمَّكَّ فال حُونُ قال أَنْصَهُ لُ قال لا أُغَرُا مُساسَمًا مه أبي قال الزُّ المُسَّبَ شَازَاكَ المُزُونَةُ فَسَانَعَدُ عرشا عَلَى انُ عَنْدالله وعَمْنُودُ قالاحدَّ ثناعَدُ لارَّزَاق أخرامَ عَمَرُعِين الزَّهْرِي عِن ابْ الْمَسَّبِ عِنْ أسِه عن جَدِّ بابُ عَوْدِ لِالاسْمِ لِذَاتُهُمُ أَحْسَنَ مُنْهُ حَرَثُهَا سَعِبُدُنُ أَنِي مَرْبَمَ حَدَثُنَا أَنُوعَسَّانَ قال حسد ثنى أنوحازم عن سمَّ لل وال أنى المُنذر س إلى أسَّد إلى الني صلى الله عليه وسلم حسَّ والدَّفَوضَع على تَصْدُه وَأَ يُواكُسُدُ جَالِسُ فَلَهَا النِّي صلى الله عليسه وسلم شَيْء مِنْ رَدَّيْه فَأَمَرَ أبوأُسُد بالمُده فاحْتُمْ مْنْ خُذَالنِيْ صلى الله عليه وسلم فَاسْمَفاقَ النِيْ صلى الله عليه وسملم فقال أيَّن الصَّي فقال أبوأ سيد قلبنا لِ أَخِيرِنا كُمُّذُ بُنَجَعْفُرعِنْ شُعْمَةُ عِنْ عَطاءِنِ أَي مَمْنُونَةُ عِنْ أَبِي افع عِن أَبِي هُر يَرَأَ أَنَّ يُنَبُ كَانَ هسامُ أنَّ ابنَ جُرَ عِمْ أخرهم هال أخسر في عَبْدًا خَسِس يُحَبِّر بن شَيْبَة قال حَلَسْ فَإِلَى سَعِيد ب الْسَدّ فالماآنا عُنفَراشِكَ المَّهَانيه أَى قال انْ المُسَعَّب فَعَاذَا لَتُ فِينَا الْحُزُ وَتَهُمَّدُ مَأ

بَكُونَ بَعْدَ مُحَدَّ صلى الله عليه وسارتَى عَاشَ ابْدُ وَلِكُنْ لا نَى تَعْدَدُ حِدِرْما سُلَمَانُ فُ وَبِأَ خرِما اللهُعَبَةُ منْ عَسدى بن ثابت قال سَمْفُ السَرَاءُ قال بِلَيَّا مانَ إِبْرِهُمْ عليه السسلامُ قال دسولُ الله صلى الله عليه فَعْدَعَنْ جَارِ مِنْ عَبْدُ اللَّهِ الا تَشْسَارِيُّ قَالَ قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسيل مَثَّوا الشَّي ولا تَدَكَّمَنُوا بَكُنْيَنَى فَاغَنَا أَنَاهَاسُمُ أَفْسُمُ بِيَنْكُمْ ﴿ وَوَاءُ أَنْسُعِنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهِ عليه وسلم طرشها مُوسَى الزُاهْ هِيلَ حدَّ شَاأَ لُوعَوَانَةَ حدَّ شَاأَ لُوحَدِينِ عَنْ أَيْ صَالِح عَنْ أَيْ هُرَ أَرْ مَن الله عن النبي صلى الله عليه وسسلم قال سَمُّوا بِاسْمِي ولا تَنَكَّسَنُوا بَكُنْيَنَى ۚ ومَنْ رَآنِي فِي المَنَامِ فَصَـْدُرَآنِي فَانَ السَّسِيْطَانَ الاَعْمَنْكُ صُورَتْ وَمَنْ كَذَبَ عَلَى مُنْعَدَا اللَّهِ عَنَّا مُقْعَدُ مُنَّ النَّاد حدثنا تُحَدُّدُن العَسلامدة ىما فقه مِنْ أَيْ مُودَّةً عَنْ أَي مُرْدَةً عَنْ أَجِي مُوسَى قال وُالدِّي غُسلامً فَأَ مَنْتُ بِه النس لى اقەعلىمەوسىلى فَسَمَّامُالْرْهَمَ فَتَنْكُدُبِّدَرْةُ وَدَعَالُهُ السَّرِّكَةُ وَدَفَعَسُهُ إِلَى وَكُلَّالُو مُوسَى صرشُها أَبُوالوَليسدحدَّشازائدَةُ حدَّشازبَادُنُ علاقَةَ سَمَعْتُ المُفسرَةَ نَ شُعْمَة قال الْسَكَسَفَ الشُّهُ أَنْ وَمَّ مَاتَ إِنْهِمُ مَواهُ أَنُو بِتَكْرَةَ عِنِ النِّي صلى الله عليه وسلم ما سُبُ تَسْمَسة الوليسد ﴾ أَخْبَرِنا أَنُونُعُمُ الفَضْلُ بُنُدَ كَيْنَ حَدَّشَا ابِنُ عُنِينَةً عِنِ الزَّهْرِيْ عِنْ سَعيد عنْ أين هُرْ بَرَةَ فال لَمَّا وَفَعَ النِيُّ لى الله عليه وسسام دَأْسَهُ منَ الْرُ كَعَهُ قال اللَّهُمَّ أَنْجُ الْوَلِدَ بِٱلْوَلِيدِ وَسَلَّمَ تَن هشام وعَبَّاضَ بِنَّ ابي عَةُوالْمُسْتَصْعَفَيْنَ؟ كُمُّ ۚ اللَّهُ مُواللَّهُ مُوالَّا تَكَ عَلَى مُضَرَّاللَّهُ سَمَّ اجْعَلْها عَلَهُ سَمِ سنينَ كَسني يُوسُف ـُ مَنْ دَعَاصاحِبُ فَنَقَصَ مِن الْمِيمَ وَقَالَ الْبُومانِمِعَنْ أَي هُرَّ يَرَةَ قَالَ لَى النَّيْ صلى الله عليه وسلما أباهر حدثها أتواليكان أحسبرنا شُعَيْبُ عن الزُّهْرَى قال حدَّثَنَى أَنُوسَكَ مَنْ عَبْدارُ حن أَنْ عَائْسَةَ رضى الله عنها زَوْجَ النبيّ صلى الله عليه وسلم قالَتْ قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بإعائشَ حِدْ بِلُ يُقْرِثُكُ السَّلاَمَ قُلْتُ وعَلَيْهِ السَّلامُ ورَجَّمَةُ الله قالَتْ وهُوَ رَى مالا زَى حدثها مُوسى بنُ

أبىذر فالكئمة رفع ، وقَمْلُأَانُ وُلِدً م أَنْ مَلْدَالِهُمُ

لاَعْرَ جعنْ أِي هُرْ تُرَةُ رُوا يَهُ هَال أَخْسَعُ السمعْنَد الله وَهَال سَفْانُ غَيْرَضَّ هَ أَخْنُعُ الأسماءعنْ

رًّا بَعْلس فيه عَنْدُ الله مُ أَنَّى الرُسَالُولَ وذلكَ قَسْلَ الْدُيْسَامُ عَبْسِدُ الله مِنْ أَي َ فالنَّال الْمُسْلِمَةُ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَمَا لَا وْ وَان واليَهُودِ وَفِي الْمُشْلِينَ عَيْدُ اللهُ مُزْرَوا حَةَ فَلَا عَشْبِتَ الجُلْسَ بَحَاجَهُ الدَّابَة خَّرَائِنَأُنَّا أَنَّهُ بِرِداله وقال لانْفَيْرُواعَلَيْنافَسَامُرَسولُ اقەصىلى اللەعلىموسىمِ عَلَيْهُمْ مُمْ وَفَفَ مُسَرَّلَ ـ مَعاهُمْ إلى الله وقَرَأَ عَلَيْهِمُ القُرآنَ فقال لَهُ عَشِهُ الله نُ أَنَّ انُ سَسَاوِلَ أَيُّهَا الْمَرْ وُلاَأَ عُسَنَ مَّا تَقُولُ إِنَّ ئانَحَقَّا فَلا تُؤْذِناهِ في تَحَالسناهَنْ عِامَلَ فاقْصُصْ عَلَمْهُ فَالْ عَبْدُ الله بُزُرَّ وَاحَهُ بَلَي إرسولَ الله فاغْشَنا فى تجالسناقًاناً نُحُبُّ ذَلكَ فاسْتَبَّ المُسْلُونَ والمُشْركُونَ والْيَهُودُحتَّى كادُوا يَتَناوَ رُونَ فَسَلَمْ رَلْرسولُ الله صلى الله علمه وسلم يَخْفُضُهُم حَيَّ سَكَنُوا مُراكبَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم داسَّة فسارَحتَّ دَخَلَ على لى الله عليه وسلم أَيْ سَعْدُا لَمْ تَسْمَعْ ما **قال** الْوُحْبَابِ بُرِيدُ عَبْسَدَا للهِ بَ أَيَّ قال كذاوكذا فقال سَعْدُنُ عُبَادَةً أَيْ رسولَ الله بأي أنْتَ اعْفُ عَنْهُ واصْفَرْقُوَ الذي أَثْرَلَ عَلَيْكَ الكالَ لَقَدْجِ اللهُ الْحَقِ الله يَ أَنْ لَ عَلَيْكُ ولَقَد اصْطَارُ أهُلُ هٰذِه النَّقْرَة على أَنْ بَتَوْ جُوهُ و تُعَسُّوهُ والعُصالة فَلَا ردَّا للَّهُ ذَاكَ بِا خَقْ الَّذِي أَعْطَالَتْ شَرَقَ بِذَاكَ فَثَلَكَ فَعَلَ بِهِ مَارَأً يْتَفَعَفا عَنْهُ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وس وكانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأصمالهُ يَعَفُونَ عن المُشْرِكِينَ وأهْل الكتاب كالمُرَّمَّهُمُ الله ويَصْبُرُونَ علَى الْأَذَى قال الله تعمل ولَتَسْمَعُنَّ من الَّذِينَ أُولُوا الكَتابَ الا يَهُ وقال وَدَّ كَسْمُونْ اهْل الكتاب فَكانَ وسولُ الله صلى الله عليه وسل يَتَأْوَلُ في العَشْوعَيْهُمْ ماأَ مَرَهُ اللهُ بِدِيٌّ أَذِلَهُ فَيهِمْ فَلَمَا عُزَ ارسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَدْرًا فَقَنَلَ اللَّهُ عِهَامَنْ فَتَلَ مِنْ صَنادِيدا لَسَكُفًّا ووسادَة فَرَّ نَش فَقَفَل وسولُ الله صلى الله عليه ىارىمى صَناديدالمَكُفَّاد وسادَة فُرّ بْش قال ابْ أَيّ ابْسَلُولَ ومَن وساروا تحصابه منشر وربن عاندن معهم أس حُرُفَدٌ لَوَّ حَمَّفَ العُوارسولَ الله صلى الله عليه وسلم علَى الاسلام فَأَسْلُوا حِرْمُنَا مُوسَى بُن الشَّمْعِيلَ حدثنا أُوْعَوانَهَ حدثنا عَبْدُ اللَّكُ عنْ عَبْسِدالله بِن الْحُرث بِن نُوْفَ ل نْ عَبَّاسِ نَعْسِدا لُمثَّلِ قال بارسولَ الله هَـلْ نَفَعْتَ أَ الطالب بَدَّى قَانَهُ كَانَ يَحُسوطُكُ و يَغْضَدُ أَكَ قال نَعَهُ هُسَوَى فَعُصَاحِمْنَ نارَاؤُ لاأَنالَكَانَ فِي الْدَرْكُ الأَسْفَلِ مِنَ السَّارِ مَا سُسُ المَّعادِ يضُ

ا وفي المحلس المسين ما تقول المحلس المحلس المحلس المحلس المحلس المحلس المحلس والفرع في هدا الموسع وضيطها في سورة آل عراد المحلس المحلس

نْدُوحَةً عن التَكْذب وَقال إسْحُنَّى سَمْعُتُ أنَسَّاماتَ ايُّزلانِي طَلْمَةَ فَصَالَ كَيْفَ الغُسلامُ فالتّ لى الله عليه وسلم في مَسير لَهُ تُخَذَا الحاً دى فقال النبيُّ صلى الله أَنْحَسَهُ وَعُمَلَ الفَوَارِ رَ حَرْشًا سُلَمْنُ ثُرَّرِبِ حَدْثنا جَادُعنْ السِعنْ أَنَّه لى الله عليسه وسلم رُوَ مُدَكَّ بِأَلْتُحَشَّةُ سُوْفَكَ القَوَادِ رِ قَالَ الْوُ لى الله عليه وسبل حاديُّقالُ لَهُ أَيْحِكُمْ وَكَانَ حَسَنَ الصُّوبُ فَقَالَ لَهُ النِّي صِيلِ الله عليه وس مدَّثيْ فَنَادَةُعنْ أَنَس بِمُمْكَ قَالَ كَانَ بِالْمَدِينَةَ فَزَعُ فَرَكَ وَسُولُ الله صلى الله على وَهُوَ يَنْوِى أَنَّهُ لَيْسٌ بِحَقِّي صَدَّمُنا مُحَدُّ بُسَلَامٍ أَحْسِرِنَا تَخْلَدُ مُزِّرِيدَ أَحْسِرِنَا مِنُ بُورِ يَجِهَ قَالَ انْ مُهادِ برنى يَعْنَى نُوعُرُوهَا لَهُ سَمَعَ عُرُوهَ يَفُولُ فالنَّعَانَسْتُ سَأَلَ أَمَاسُ رسولَ الله صلى الله على عن المُكَّمَّان فقال لَهُمْ رسولُ الله صلى الله علسه وسلم لَيْسُوا بشَّيَّ فَالْوَا بِارسولَ اللهَ فَأَمُّمُ تُعَدُّنُونَ أَحْمانًا بِالشَّيْ يَكُونُ حَشَّافقال رسولُ اقەصلى اللەعليە وسلم تلكَّ الكَلمَثْمَنَ الحَقِيتُخْطَفُها الحِنَّي فَيَقُرُها في ذُن وَلَيْه قُرَّالْهُ عَاجَه قَرْضُلُمُونَ فيها أَكْثَرَمْ ما قَهَ كُذَّبَهُ فِأَسْبُ وَفْعِ البَصَر إِلَى السَّمِ لَوَقُولُهُ مانى أفَلا يَنْظُرُ ونَ إِلَى الْأِبلِ كَيْفَ خُلفَتْ وإلى السَّماء كَيْفَ رُفعَتْ وَقَالَ أَنَّو بُعن ان أَي مُلَكَّكَةَ ء رُّ حَن بَقُولُ أَخْرِى مِارِينُ عَندانه أَنَّهُ "، عَرسولَ الله صلى الله أَنَاأَمْشَى سَمْعَتْ صَوْتَامِنَ السَّمَا ۚ فَرَفَعْتُ بَصَرِى إِلَى السَّمَا ۚ

وي الفوارير وقال ابنعباس قال لني صلى الله عليه وسلم

النبي صلى الله عليه وسلم الْفَيْرِ شِيْعَدُ بان بِلاَ كَبِيرِ و إِنْهُ لَكَبِيرٌ

٣ حدثن ۽ يَعْنِي بِنَبِكُمْرِ

مْفَرِ قَالَ أَحْدِيْنَ مِنْ مُنْ عُنْ كُرْبِ عِن الزَّجَّا ورضى الله عنهما قال سُفي بيِّت نايَةْ يَعَنْ عُقْنَ بِنَعَيَاتْ حَـدَثْنَا أَنُوعُمُّنَ عَنْ أَبِهُمُوسَى أَنَّهُ كَاكَمُهُ سطَّان المَدينُة وفي مَدالنيَّ م آخُرُ فقال افْسَمُ لْهُ وُ بَشَرُهُ الْمِنْسَةَ فَاذَاعُ سُرْفَقَتُهُ ة ثُرَّاسْتَفْتَدَدُّكُ اخَرُ وكانَمَشَّكَنَّا فَيَكَسْفِفالِ افْتَةْ ويَشْرُمُ اجَنَّهُ عَلَى بَافَى تُصِيِّهُ أَوْتَكُونُ ما لَنَّة فَأَخْر مِنْ الدِّي قال قال الله المُستَعانُ ىدە فىالارْش صراك ئېدىك بىلىدەد شنابىل يى عدى عن شُعْبَه عنْ سُلَمْ كُتُ الأرْضَ بعُود فِمَالَ لِيْسَ مَنْكُمْ مِنْ أَحَـد إِلَّا وَقَدْفُر غَمِنْ مَقَّهُ من في وسه من من أعطى والله الا المُحَدِّدِينَ أَي عَنْ مِن ابِن شهاب عَنْ عَلَى بِنَا خُسَسَّيْنَ انْ صَفِيَّة بِنْتَ

الآخير؟ والآرض الآخير؟ البائيس كتالعُودَ المائيس كتالعُودَ المائيس كتالعُودَ المائيس كتالعُودَ المائيس كتالعُودَ المائيس كتالعُودَ المائيس كتاب المائيس المائيس كتاب المائيس كتاب المائيس المائيس كتاب المائيس كتاب

رسولَ الله صلى الله عليه وس لرأ حسرته أنيا. لى الله علمه وسدار يَقْلُهُ احتَّى إذا يَلَقَتْ ابَ الشَّهِ دالَّذِي عَنْدَمَسْكَن أُمْسَكَ ذَوْج النو لَهُمارسولُ انتم صلى الله عليه وسلم على وسُلكُم إنَّا هيَّ صَفْيَةٌ بْنْتُ حُيَّى فالاسْجَمانَ الله بارسولَ الله وَكَسُمَّ عَلَيْهُما قال إِنَّ الشَّمْانَ تَحْرَّى من انْ أَدْمَمُ لَغَ الدَّمو إِنْ خَسِتُ أَنْ يَقْدْفَ فِي قُلُو بِكُما حدثناشُفْنَةُ عَنْ قَنَادَةً قَال سَمَعْتُ عُفْيَةً *سَ ضُ*مْبِانَ الأَزْدَى يُعَدِّثُ عَنْ عَبْدانله بن مُغَفَّل الْمُزِّني قال تَهِي النيُّ صلى الله عليه وسلم عن الْخَذْف وقال إنَّهُ لا يَفْتُل السَّيدَ ولا يَشْكَأُ - الجُدالْعاطس عرثنا مُجَدُّنُ كَثْبِرِ عدَّثنا سُفَّانُ حدَّثناسُلَمْ أَنْ عَنْ أَنِّس مَمْلُكُ رضى اللَّه عَنه قال عَطَّسَ رَجُــلان عَنْدَالنَّيْ صلى الله عليه وسار فَشَّمَّتْ اللَّيْمَانُ بُنَّ وَبِحَدْثَنَا شُعْبَهُ عِنِ اللَّهُ عَبِينِ سُلَيَّمْ قَالَ سَمَعْتُ مُعْوِيَّهُ بَنّ تالعاطس وإجابة الداعى وردالسلام ونصرا لمظاوم أمركنا بعيبادة المريض واتباع الجنبارة ونشميه والْبراوالمُقْدَم ومُهانَاعنْ سَسْعِ عَنْ حَاتِمَ الذُّهَبِ أَوْقال حَلْفَ فِي الذَّهَبِ وَعَنْ لِنْسِ الحَسر بِروالدِّيباجِ والسُّنُدُس والمَمَارُ ما سمع مايْسْخَتُ من العُطَاس ومايْكُرَمُن النَّسَاوُب حرشا ادَمُن أى عدَّشَا انْ أَبِيدَثْبِ حدَّشَا سَعِيدُ الْمُثْبِيَّ عَنْ أَبِيعَنْ أَبِي هُرَّ يَرَّوَى الله عنه عن النِي صلى الله لمان فَلْسَر دُهُ مااسْسَطاعَ فَاذَا لشَّيْطانُ ماكِ إِذَاعَطَسَ كَيْفَ يُشَّمُّتُ صَرَثُنَا مُلكَّ بِهُ إِنَّهُ عِيلَ حَدَّثنَاعَبْ لُما لعَزيز بزأ

اي سَكَة العَدِرُاعَبُدُاللهِ بَرُدينارِعن العِصالِعِن الحَدُّ وَرَضَى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عال الذا الله والمسلم الله عليه وسلم عالى الذا الله والمسلم الله المسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم عالى الله الله والمسلم الله والمسلم الله والمسلم الله والمسلم الله والمسلم الله الله الله الله الله الله والمسلم الله والمسلم الله والمسلم الله والمسلم الله والمسلم الله والله والمسلم الله والمسلم الله والمسلم الله والله وا

ه ۱۹۵۰ و ۱۹۵

 ا حدّثنا ؟ إذا تَسَانَبُ اللهِ عَلَقَهُ اللهُ اللهِ عَلَقَهُ اللهُ اللهِ عَلَقَهُ اللهُ اللهُ عَلَقَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ الله

كُنَّاإِذَاصَلَّيْنَامَعَ النِّيِّ صلى الله عليسه وسلمُ قُلْنَا السَّلامُ عَلَى اللَّهَ قَبْلَ عِبادِه السَّلامُ لَى ميكائيلَ السَّلامُ عَلَى فُصَّلَان ۚ فَلَمَّا انْصَرَفَ النبيُّ صـلى الله علبـــه وســـلم أَفْبَلَ عَلَيْنا بِوَجْهِهِ فض

المُؤْمِناتَ يَعْضُضْنَ مِنْ أَصَادِهِنَّ ويَحْفَظْنَ فُرُ وَحَيْنٌ خَائِنَةَ الأَعْنُ مِسَنَ النَّظَر إلى مأنهي عَنْسهُ القسطلاني لكربمة وفي وِ إِنْ كَانَتْ صَعَرَةً وَكَرِءَ عَطَامًا لَنُظَرَ إِلَى الجَوَارِي لُسَعَّىٰ عَكَةً إِلَّا أَنْ رُ مَدَأَنْ يَشْتَرَى حرثُها أَلُوالمَـان برنى ۗ لَمَّنْ ثُرُيَسَارِ أَحْسِرِنَى عَبْدُ اللَّه بِنُ عَبَّاسِ رضى الله عنهما لِمِ الفَصْٰلَ بِنَ عَبَّاسِ يَوْمَ النَّهُ رَخَلْفَهُ عَلَى عَزُرِ راحلَتِه وَكَانَ الفَصْٰلُ رِّحُادٌ وَضِيدًا فَوَقَفَ النَّي صلى الله عليه وسلم النَّاس يُقْتِهِمْ وَاقْبَلْتَ احْرَا فَمُنْ خَشْمَ وَضِيَّةُ تَسْفَقَى لِم فَطَفَقَ الفَصْلُ يَنْفُرُ لِلَهِم وأَعْبَدُهُ حُسَّنُها فَالْنَفَّ النَّيْ صلى الله عليه وسل والفَصْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَافاً خُلَفَ بِيَدِهِ فَأَخَلَبِذَفَنِ الفَصْٰلِ فَعَدَلَ وَجْهَهُ عِنِ النَّظَرِ إلَيْها فَقَالَتْ بارسولَ الله إنْ فَر بِصَّهَ الله في الحَبِّ علَى عَبَادِه أَدْرَكَتْ أَي شَيْفًا كَبِيرًا لايَسْتَطيعُ أَنْ يُسَّوَى على الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضى عَنْهُ أَنْ أَجْعَنْهُ قَالَ ذَمَ عِنْ صَرْمُنَا عَبْدُ اللهِ نُ تَحَدُّ أَحْبِرِنا أَنُوعا مِن حَدَّ شَازُهُ يُرَعَنْ زَيْدِ سِ أَسْلَمَ عَنْ عَطاهِ ر إلا الجُلْسَ ، كذافي ابْ دَسَارِعِنْ أَبِي سَعِيدَ النُّذُورِي رضى القه عنه أنَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم قال إنَّا كُمُ وا بنُلُوسَ بِالطُّرُ قات وضبطها القسسطلاني فقالُوا مارسولَا الله ما لَنامنُ تَجِالسنا يُدُّفَصَّدُّ فَهِ افقال إِنَّا أَشُهُ إِلَّا الْجُلُسَ فَأَعْطُوا الطَّريقَ حَفَّسهُ ١١ على ألان وألان وَماحَقُّ الطَّرِ وَيَارِسُولَ الله قال غَضُّ البَّصَرِ وَكَفُّ الأذَّى و رَدُّ السَّسلام والأمْرُ بالمَعْرُ وف والنَّهْ يُ المُنكَر مَاسُ السَّارُمُ آمُرُمُنْ أَسْمَاءَالله تعالَى وإِذَاحُينِيْرُ فَعَيْدَةِ فَحَسُّوا بأحْد وْرُدُوهَا صِرْنَا عُدُرُ نُحَفْسِ حدْشَاأَى حدْشَاالا عُشْ قال حددْني شَقيقُ عنْ عَبْدالله

مأنَّهُ إِنَّهُ عِنْهُ عِزَاهِا عض النسخ عليها رمن

المونسية تكسرالام

إِنَّالِقَهُوَالسَّلَامُ فَاذَا حَلَّسَ أَحَدُّكُمُ فِي الصَّلَاةَ فَلْيَقُلُ الصَّمَّاتُ لِقَهُ والصَّلَقَ أَ النيُّ ورَجَّةُ الله و مَرَانُهُ السَّلامُ عَلَنْ اوعلَى عبادالله الصَّالِمَ فَاتَّهُ إِذا قال ذُلكَ أصابَ كُلْ عَسْمَا لَحِ فَ والمرد وسور مورو والمهدان محداعبد مورسوله خم يتعسير تعد تَسْلِم المَلْيلِ عِلَى الكَنْيرِ صِرْسُ عَجَدُنْ مُقَانل أَوْل مَسسن أخرنا عَنْدُ الله أخرنا مُقَمَّرًا ن هَسَّا مِين مُنْدِهِ عِنْ أَبِيهُمْ رُّرَةَ عِنِ النبيّ صلى الله عليه وسيلم هَال بُسيلُ الصَّغيرُ على السَّكبير والمسَّادُ على الفاعدوالقَلِسلُ على الكَثر ماسبُ تَسْلِيم الرَّاك على الماني صرَّ مَا تُحَدُّ أخبرنا تَحْلَدُ أخسرِفاانُ بُرَيْج عَلَاأخسرِف زَبَادًاتُهُ مَعَ البِتَامَوْنَ عَبدارَّخْن بِنَدَايَّهُ مَعَ أَباهُر كَوْبَهُ ولُ قال رسولُ الله صلى الله عليه وسيرنُسَرُالاً كُ عَلَى المَاشي والمَاشي على القاعد والقَليسلُ على الكَشْعِ تَسْكُمُ الماشي على القاعد حرثُنُها إسْفُقُ بِنُ إِلَّهُ هِمَ أَحْدِينَا رَوْ مُنُ عُبِّا ادَّهُ حَدَّثُ برنى زيَّادُأَنْ البَّاأَخِيرِ ، وهُوَمُولَى عَنْدارٌ عَنْ إِنْ عَنْ أِي هُرَّرٌ مَّرَضَى الله عنه الكَّثير بالسِّنِّ تُسْلِم الشَّفيرعلى الكّبير وفالنا رُغَيْمُعْنْ مُوسَى بِنُعُقْبَةَ عَنْ مَفُوانَ بِسُلًّا عنْ عَظَا مِن يَسَادعنْ أَى هُرَ " يَوْقَال قال رسولُ اللّه صلى الله عليه وسلم يُسُسّلُه الصَّغيرُ على الكّبر والمأ على الفاعد والقللُ على الكَّثر ما سَنُّونَ إِنْشَاءُ السَّلام حرثنا فَتَنْبَهُ حَدَّثنا جَر رُّعن السُّبِّياني عنَّ الشُّعَتَ بِنَا فِي الشَّهْمَاءِعِنْ مُعْوِيةً بِنُسُرً مَّدْ بِنِمُةَ رِّنِ عِنِ السَّمَاءِ بَ عَاذَ بُ وسولُ القصلي الله عليه وسلم تسبُّ ع بعيادة المَريض واتَّباع الجَنائز وتَشْمِين العاطس ونَصْرالضَّعيف وعَوْنالَظْلُوم وإقْشَاءالسَّلام وإبْرَارالمُقْسم ونَهَىعنالشُّرْبڧالفصَّة ونَهَاناءنْتَخَمَّاللَّهَـ وعن رُكُوب المَاثر وعن لُنس الحرر والدّبياج والقسي والأستَرْق عاسف وغَمْرالمَعْرِفَة صرتْما عَبْدُاهُمنُ بُوسُفَ حدَّثنا النَّبْثُ قال حدَّثني نَز يُدعن أبى الخَيْرعُن عَبْداهه بن عَرْو أَنَ رَجُلًا سَأَلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنُّ الاسلامَ خَدُّر هَالُ تُطلُمُ الطُّعامَ وَتُقَرُّأُ السلامَ على مَنْ عَرَفْتُ

و عَلَامَهَ الْجِيابِ
و عَلَامَهَ الْجِيابِ
و النّبِيّ ٣ أَنْتِ
و النّبيّ ٣ أَنْتِ
و النّبية الغرا الكشيبية
و أومجكز . هولاحق بن
حيد أه من البونشية
و نُمْحَ الغراقية ٨ (و إُنْ)
المونينية وصح عليها في
المونينية وصح عليها في

ه فال أنوعد الله فدمن الفقه أنه أمستأذ نهم حن فام وحرج وفيد أنه تهما الفيام وهر رد لان بقوموا

ا مَدُّنَّى مِهِ مِهِ ال تَعْقُرِبِ أَرْفِيمَ

عَلَى مَنْ لَمْ تَعْرِفْ ﴿ وَمُنْهَا عَلَى مِنْ عَبْدَاللَّهِ حَدَّثْنَا سُفْنُ عِنَالُّرُهْرِيَّ عَنْ عَظَا من رَبِدَاللَّهْ يَعِنْ أَه فَتُصُّدُ هَذَا وَيُصَّدُهِذَا وَخُيرُهُمَا أَدْى يَبَّدَأُ بِالسَّلامِ وَذَكَّرَ مُفْنُ أَمَّهُ سَعَهُ منهُ تَلْتَ مَرَّات ا يُذَا لِحِبُ حِدِيثُمُ عَيْنِي مُنْ شَكِينَ حَدِيثَا ابْ وَهْدِ أَخْرِنَ بُونُسُ عن ابْنِهما بِ قال أخسرن ائُمْلُكُ أَنَّهُ كَانَانَ عَشْرِسْنِينَمَقْدَمَرِسُولُ الله صلى الله عليه وسلم المَدينَـةَ فَفَدَتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عَشْراَحَيانَهُ وَكُنْتُ أَعْلَمَ النَّاسِيشَانُوا خِلْبِحِينَ أَنْزِلَ وَقَدْ كَانَأَنَى ثُنَّ كُعْبَ بَسْأَلُى عَنْهُ وكانَ أَوْلَ مَا نَرَلَ فِي مُنْتَى رَسِولِ الله صلى الله عليه وسل مَرْ بْنَبَ السَّهَ خَفْسُ أَصْبَعَ النيُّ صلى الله عليه بهاعَرُ وسَافَدَعَا القَوْمَ فَاصَابُوامِنَ الطَّعامُ مُّ نَوَجُوا وبَدَى مَهْمُ وَهُلَّا عَنْدَرسول الله صلى الله عليه وسلم فَأَطَالُوا الْمُكُثَّ فِقامَ رَسُولُ الله صلى الله عليسه وسسلم خَفَرَجَ وَزَجْتُ مَعَهُ كَى يَخْرُ جُوافَكَشى رس لى الله عليه وسلم ومُشَيْتُ مَعَهُ حتَّى جاءَعَيْتَ يُجْرَمَ عائشةَ مُحْظَنٌ رسولُ الله صلى الله عليه وس مَّى دَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ فَاذَا هُمْ جُأُوسُ لَمْ يَتَفَرَّةُ وَاقَرَ جَعَرسولُ الله صلى الله قَدْخَرُجُوافَأَنْزَلَآيَةً الحِبُّ فَضَرَبَيْنَى وَيَنْتُهُمْزًا ۚ هِرْمُهَا أُوالنَّعْمَنِ حَدْنَامُعْمَرُ فالأي واَيْصَدُّ قُونَ فَأَخَذَ كَانَهُ يَتَسَأُ لِلصّامَفَامُ بِفُومُوافَلَمَّارَأَى ۖ فَامَ فَلَمَّاهَامَ فَامَ مَنْ قامَ مَنْ القَوْمِ وَفَعَد لى الله عليه وسسلم جاء لَيَدْخُلَ فَاذَا القَوْمُ جُلُوسٌ ثُمَّا يُمَّمُ فَامُوافَا تُطَلَّقُوا ۚ فَأَخْبَرْنُ ىَّى دَخَلَ فَذَهَبْتُ أَدُّخُلُ فَأَلْنَىٓ إلْجَابَ بَدِّنِي وَبَيْنَهُ وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى إأَيَّمَا الَّذِينَ آمَنُوالاَتَدْخُلُوا يُونَالنَّيَالا نَّهَ ﴿ صِرْتُهَا ۚ إِنْصُقُ أَخْدِنا يَقَقُوبُ حَدَّثنا أبي عن صالح عن ابن شِهابِ فال أخبرني عُرْ وَةُنُ الزُّ بَسْرَانَ عائشةَ رضى الله عنهازَ وُّهُ جَّ الني صلى الله عليه وسلم فالتّ كان بُ الطَّابَ يَفُولُ لَرْسول الله صلى الله علم علم علم الحُبْ نسَالَا عَالَتْ وَ أَيْفُ عَلُّ وَكَانَ أَذُ واجُ الني

لِيَغُرُ حْنَ لَيْلًا لِي لَيْلِ فَبِلَ الْمَناصِعِ لَوْ يَحْتُ مُوْدُةُ بِثُنَّ ذَمَّعَةً وَكَانَت ى نسَّعْدَ قال اطْلَعَ رَجُلُ مِنْ يُحْرِفِي شَحْرِ النَّي صلى الله لِمِدْرَى يَعُكُّ بِهِ رَأْسَهُ فِقَالِ لَوْأَعَازُا أَنَّ تَنْظُرُلَطَ فَنْتُ بِهِ فِي عَيْنَكَ إِمَّا أُحِه الاستشذان من أحل المصم ٱنَّرَ جُلًّا طَّلَعَ منْ بَعْضُ حُرَالنبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه النيُّ صلى الله علسه وسلم سُسُ نَالِمُوارحدُونَ الفَرْج 🗨 الْجَيْدِيُّ حدَّثنا مُفْنُ عِن إِبْ طاوُس عِنْ أبيه عن ابن عَبَّاس رض الله عنهما عَالَ مُ أَرْسُنا أشبَ باللّم نَّ قَوْلِهُ أَي هُرْ نَوَةً حَدِّنْنَي مُجُمُودُ أَخْرِنَا عَنْدُ الرَّزَاقُ أَخْرِنَامَعْمَرُعنِ ان طاوُس عنْ أبيه عن ان عَبَّاس قالمارَأَيْتُسَيَّأُ ٱشْبَهَ بِالْمَمِعُ آفال أَبُوهُرَ يُرَةَعِنِ النِيْ صِلَى الله عليه وسلم إنَّ اللَّه كَتَبَعَى ابنِ ادْمَ حَقَّاهُمَنَ الزِّنَا أَدُلَا ذَلِكَ لا تَحَالَةَ فَزِنَا الْعَنَّ النَّظَرُ وَزِنَا النَّسانِ النَّفْقُ وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهى والفّر جُ يُصَدَّقُ ذَاكَ كُلَّهُ وَيَكُذُنُّهُ عاسم الشَّيليم والاسْتَذَان تَلْقًا صر ثنا اسْحَقُ أَحْبِزاعَبْ دُالصَّم ــدَّشْاعَبُدُانلَّهُ رُالْمُثَمَّ حسدَشَائُمَا مَكُنُ عَبْدانله عنْ أَنَّس رضى الله عنه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه كان إذاسَّلْمَسَالمَ تَلْنَاو إذا نَكُلْمَ بَكُلَّمَة أعادَها تُلْتُنَّا صِرْتُهَا عَلَى مُنْ عَسْدا لله حد شاسُفْنُ -بُ مُصَيْفَةَ عَنْ بُسْرِ مِن سَعيدَعِنْ أَبِ سَعيدا لِمُدَّرِيّ قال كُنْتُ فِي جُلْسِ مِنْ جَالِس الأنْصار إذْجاءَ اِلمُتَأَذَّتُ عَلَى عُمَرَثُلُنَّا فَسَلَمْ يُؤْدَنُ لِي فَرَحَعْتُ فَقَالُ مامَنَعَكَ فُلْتُ المَتَأَذَّتُ حِعْفقال والله لَتَفْهِمَنَ عليه بِنَسَنَة أَمْنَكُمْ أَحَدُّ مَعَدُّمِنَ النبيّ صلى الله عليسه وسلم فقال أَيُّ

ا نظرت ؟ عرضال المنافعة المنا

ا و كنا ا و كنا ا عن السرائية ا عن السرائية ا و والسعيد و من ا و والسعيد و من ا و من السعيد و من ا من المنافقة و من ا في الفدر ١١ أ ا من المنافقة و من ا من المنافقة و من ا من المنافقة و من

عرشا ألونُقَيْم حدَّثناءُمُّرُنُذَرَ وحدَّثناءُكُمُّدُنُمُقاتلٱخبرناعَيْدُ وسلم فَوَجَدَّلَبْنَا في فَدَحِ فقال أباهِرَ ٱلَّخَيُّ أهْلَ الصَّفْة فادْعُهُمْ إِنَّ قال فَأَ نَيْهُمْ فَدَعُونُهُمْ فَأَفَيْلُوا فَاسْتَأْذَ فَوا النّسلم على الصّبيان حرشًا عَلَىٰ ثُ عنْ البِّ السَّانِ عنْ أنْس بِرَمْكُ رضى الله عنه أنَّهُ مُرَّعلَى صنْبان فَسَلَّمَ عَلَيْهُمُ وقال كانَ الله تَسْليمِ الرِّجِالَ عَلَى النَّساءُ والنِّساء عَلَى الرَّجِالَ صَرَّتُهَا عَبْدُ اللَّهُ نُ مُسْكَمَةُ حدْشْنَا بِنُ إِي حازِم عِنْ إِيهِ عِنْ سَهْلِ قال كُأَنفْرَ عُ تِوْمَ الْجُمْ عَقْلْتُ وا لِلَّهُ بُضَاعَةً قال ابنُ سَلَمَةَ تَخُلُ باللَّدِيَّةَ فَتَأَخُذُ مِنْ أُصُولِ السَّلْقِ فَنَظْرَحُهُ فَ فَدروتُكُمْ كُوحَان عائشة رضى المّه عنها فالتَّ قال وسولُ الله صلى الله عليه وسلم بإعائشةُ هٰذا حِبْرِ بِلُ يَقْرَأُ عَكَيْك السَّلامَ هَالَتْ وعلمه السلامُ وَرْحَمَةُ اللهُ مَرَى مالا مَرى تُريدولَ الله صلى الله عليه وسلم فِوْنُسُ والنَّمْسُنُ عَنِ الرَّهْـرِيُّ وَبَرِكَانُهُ مَا صَنِّبُ إِذَا فِاللَّمِنْ ذَا فِقَالَ أَنَا صَرَفُهُ الْوَالوَلِسِـد عَنْ مُحَدِّدِهِ الْمُشْكَدِرُهُ السَّمْقَتُ جَا يِرَّا رضى الله عنه يَقُولُ أَنَيْتُ النَّي مه وسلم في دَيْنَ كَانَ عَلَى أَلِي فَدَفَقْتُ البابَ فقال مَنْ ذَافَقُلْتُ أَنَا فقال أَنَا أَمَا كأنَّهُ كر هَها مَّنْ رَدُّ فَمَالَ عَلَيْكَ السلامُ وَقَالَتْ عَامْشُهُ وَعَلِيه السلامُ وَرَحْتُ الله وَرَكَانُهُ وَقَال النبيُّ

لى الله عليه وسارَدُ اللَّاثِكَةُ على آدَمَ السَّالامُ عَلَيْكُ ورَحْهُ الله على شيا إسْعَنَى نُمنْ صُوراً حراعَمْ الله اسُ يُعَرِّمُ دَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَنْ الله عَن ال ورسولُ انته صلى الله عليه وسلم جالسُ في ناحية المُسْجِد فَعَلَى ثُمَّا مَا وَمُرَكَّمَ عَلَيه فقال لَهُ رُسولُ الله صلى الله عليه وسار وعَلَمْكُ السَّلامُ الْحِيرُ فَصَلَّ فَانَّكَ مَّ نُصَلَّ فَرَحَمَ فَصَلَّى ثُمُّ إِنَّ فَسَارَ فَعَال وعلَيْكَ السَّلامُ فارْحِمْ فَصَلْ فَانَّكَ مُ أُصَّلَّ فَعَالَ فَالنَّانِيَّة أُوفِي الِّي بَعْدَها عَلَى في السولَ الله فقال إذا قُت إلى الصّلاة فأسبع الوضوة مُ استقبل القسلة فكر مُ اقرأ عانيسر معلكُ من القرآن مُ المُحرَّقُ تَطْمَنُ را كُعَامُ ارفع حتى نَسْوَى فَامَّاتُمُ الْمُحَدِّي تَطْمَنُ ساحدًا مُ أَرْفَعْ حَيْ نَطْمَنَّ حَالسَاتُمُ الْعُدْحَى نَطْمَنُ ساحدًا مُ أَرْفَعْ مَّى تَطْمَنْ السَّائُ الْقَلْ ذَاكَ في صَلاتِكَ كُلها وَهَال أَنُوالسَامَةَ في الآخر حتَّى تَسْتَرى قاعًا حرشا ابن بَشَارِ قال حدَّثَى يَحْيى عَنْ عَبْدُ الله حدَّثَى سَعندُعن أبه عَنْ أبه هُرَّ وَقَالَ قال النبيُّ صلى الله علسه المُعْمَارُةَمْ حَتَّى تَطْمَعُنَّ عالسًا ما سـ إذا قال فُلانُ يُقْرِثُنُ السَّلامَ حدثنا الوُنُعَيِّر دا ثنا زَكَرُ بَّا \* قَالَ سَمْعَتُ عَامِرًا يَقُولُ حَدَّثَىٰ أَفُوسَكَةً بِنُ عَبْداأَرْ خُنِ انْعَائِسَةَ رضى الله عنها حَدَّثَنُّهُ أَنَّ النبيَّ لى الله علمه وسلم فال لها إن حِدْر بلُ مُقْرِثُكُ السَّلامَ وَالنَّهُ وعليه السَّلامُ ورَحْمَةُ الله المستحب التَّسْلِيني يَجْلَس فِيسهَ أَخْلاطُ مِنَ المُسْلِمِينَ والمُشْرِكِينَ حِدِثْهَا إِرْاحِيمُ مِنْ مُولِي أَخْسِراه هسَامَّعَنْ يَّمرعن الزُّهْريَّءنْ عُرَّوَة مَالزُّ يَّرُهَال أَحْبِرني أُسلمةُ مُن زَّدَّانَ النيَّ صلى الله عليه وسلم ركبّ جمارًا علَه إ كَافَ يَحْتُهُ فَطَفَةُ فَدَكَّهُ وَأَرْدَفَ وَرَاءُهُ أُسامةً نَزَنْدُوهُو يَعُودُسْعُدَن عُبَادَة في في الحرث ن النَّذِ رَج وَذَلَكَ فَلْلَ وَقَعَهَ مُدَّرِحتَّى حَمَّ فِي تَجْلس فسه أَخْلاطُ مِنَ الْسُلِس فَ والْمُسْر كَنَ عَسَدَهُ الأَوْمَان واليَّهُودوفيهمْ عَنْدُاللَّهُ ثُرَّأَتِي ابْنَسَلُولَ وفي الجُلس عَبْدُاللَّهُ ثُرَّواحَهَ فَكَنَّا غَسْمَنَا بَجُلسَ بَحَاحُهُ الدَّايْه جَّرَعَبْدُ الله مِنْ أَيْ أَنَهُ مِداله مُعْ قال لا تُقَرِّرُ واعَلَيْنا فَسَلَمَ عَلْهِمُ النيُّ صلى الله عليه وسلم مُعَ وَقَفَ فَمَرَلَ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهُ وَمَرَأَ عَلَيْمِ مُالْفُرْ آ نَ فَقَالَ عَبِدُ اللَّهُ ثُأَكَّ انْ سَأُولَ أَيُّ اللَّهُ لُأَدُّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل اتَقُولُ حَمَّا فَلا نُوْذَنَا في مجالسناوار حَمْع إلى وَحلكَ فَتْن جاحَكُ مَنَّا فافْصُ عَلِيه قال الزُّز واحتماعُتُنا

ا بَشَرَاعَلِيْكَ مَا مَنْ أَعْلَيْكَ مَا الْمِيْكِ مَا الْمِيْكِ عَالَ عَيْدُاللَّهِ بِأَرْدَامَةً ا أَلَمْ اللهُ ال

روية و و وده مركب ريسة النه. له مخفضهم نم ركب دانسه. الَّذِي أَعْطَالًا وَلَقَدَا صُطَّلِ آهُلُ هٰذِه الصُّرُوَعَ فِي أَنْ يُسَوِّحُوهُ فَنَعَصَّمُونَهُ العصابَة فَلَأَرْدَا لَتَهُذُلْكَ الحَقَّ نُسَرٌ عَلَى مَن افْسَرَفَ دَمْنُ وَلَمْ تَرَدَّسَلامَهُ حَنَّى تَشَيَّنُ وَبِيُّهُ وَلَكُ مَنَى تَنْبَ فُرُقِينَةُ المصاصى وقال عَبْدُ الله فُ سْ عَبْدالله أَنْ عَبْدَ الله سُ كَعْبَ قال مَعْتُ كَعْبَ سَ ملك يُعَدَّثُ حِنْ تَخَلَّفَ عَنْ سُولً وَمَ ي رسولُ الله لى الله عليه وسلمعنْ كَلَامناوا تى رسولَ الله صلى الله عليسه وسلم فأسَمَ ْ عَلَيْهُ فَأَقُولُ فَ نَفْسى هَلْ حَرّلنّ شَفَّتُه رِدَالسَّلامُ أَمْلاحتَّى كَلَتْ خَسُونَكِسْلَةٌ وَآذَنَالنيُّ صلى الله عليه وسلرِسَوْبَة الله عَلَيْساحينَ صَلَّى الفَّهْرَ ماستُسب كَيْفُ رُدُّعَلَى أَهْلِ النَّهُ السُّلامُ حِرثُهَا ٱلْوَالْمِيَ انْ أَحْرَا أَسُعَبُ عن ارُّهْ يْ قَالَ أَخْدِنِي عُرْ وَأُمَّانَّ عَالَيْسَةَ رَضِي الله عَهَا قَالَتْ دَخَلَ رَهْمُ مِنَ البَهُود عَلَى رسول الله م عليه وساز فقالُوا السَّامُ عَلَيْكَ فَفَهِمْ تُهَافَقُلْتُ عَلَيْكُمُ السَّامُ والنَّعْنَةُ فقيال رسولُ الله صلى الله عا يدُّ بْي سُمَانْ بُنْ عَبْد الرَّجْن عَنْ سَعْد بن عَبْدُدَة عَنْ أَي عَبْد الرَّجْ رُبُّ أُولِ حدَّثنا انُ إِدْر سَّ عال-

لَى عَنْ عَلَى رضى الله عنسه قال يُعَشَّى رسولُ الله صلى الله علىه وسلم والزُّرَيْرَ بَنَ العَوَّام وأ باحْرَةً الغَنَوىُ وَكُلُّنا فَارِسُ فِقالِ انْطَلْقُواحَى تَأْتُوا رَوْضَـهَ خَاخَ فَانَّ جِاامْرَ أَمَّنَ الْمُشركِينَ مَعَاصحيفَ مُّمنْ المُشْرِكِينَ قال فَأَدَّرُكُناها نَسيرُعلَى جَسلِلَها حَيْثُ فال لَسَارسولُ الله صلى الله عليه وسلم قال قُلْناأ بْنَ الكَتَابُ الَّذِي مَعَلَى قَالَتْ مامَعِي كَابُ قَاتَعُناجِ افالْنَفَسْدا في رَحْلها فَي أَوَحَدُنا مَسْأَةُ الصاحباتَ مأترى كَانا قال قُلْتُ لَقَدْ عَلَمْتُ ما كَذَبَ رسولُ القمصلي الله عليه موسلم والذي يُعْلَفُ بِهِ لَثُورِ حِسَّ الكَتَابَ أُوْلَا بُرِدَنَّكَ قَالْ فَلَمَّارَآتَ الْجَدَّمِينَ أَهْوَتْ بَدهال عُرْبَهَ وهُي مُحْمَرَةً بكساءفًا نُوَّ سَمَا لَكَتَابَ فَالْ فَانْطَلَقْنَابِهِ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فضال ما جَالَتَ باحاطتُ على نَمُعْتَ فال مابي إِلَّا أَنْ ا كُونَ مُؤْمِنَا الله ورَسُوله وماغَا رُبُ ولا مَذْلُ أَرَدُنُ أَنْ تَكُونَ لي عنْسدَ الفَوْم يَدُيَدُفَعُ اللّهُ بِهَاعَنْ أَهْلَى وِمالَى وَلَيْسَ مِنْ أَصْحَابِكَ هُناكَ إِلَّا وَلَهُ مَنْ يَذْفُعُ اللّهُ بِع ث أَهْدِ الهومالة فالصّدَقَ فَ لا نَقُولُوا لَهُ إِلاَّخَــُ رَّا هَال فَقال مُمَّرُ سُ الخَطَّابِ إِنَّهُ قَدْ خانَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ والمُؤْمن فَ لَقَدْ عَلَى فَأَشَّرُ عُنْفَـهُ قال ففال يأعُمُرُ ومايُدْريكَ لَعَـلَ اللّهَ قَدَا طَلَّعَ عَلَى أَهْلَ بَدْرِفقال اعْمَلُوا ماشْنُمُ فَضَدْ وحِبَتْ لَـكُر المَنَّدُةُ قال فَدَمَعَتْ عَنْنا تُعَرُّوقَ الدانَّهُ وَرُسُولُهُ آعْدَكُمْ بِاسْتُ كُنْفُ كُنِّتُ الكَتَاكُ إلى أَهْدِ الكتاب حدثنا مجتدن مناتل ألوالمسن أخبرنا عبدالته أخبرنا لونسعن الزهرى فال أنعبرنى عَنْدُ الله فُ عَسْدالله فَ عُثْمَةً أَنَّا بِنَعَنَّاس أَحْسِرِه أَنَّ اللَّه فَنَ فَنَ مُرْبِأَحْسِرِه أَنَّ هَرْفَ لَ أَرْسَلَ إِلْس فى نَفَرِمنْ فُرَّ يْسْ وَكَافُوا عَجَازًا بِالشَّامَ فَأَوَّ مُفَذَّ كَرَا لِحَديثَ قال ثُمَّةِ عَابكناب رسول الله صلى الله عليه وسا فَقُرئَ هَاذَافيه بسمالة الرحن|لرحيم منْ مُحَدَّعَبْدالله ورسوله إلى هرَفْسَ عَظيمالرَّ وم السَّلامُ عَلَى مَن اتَّبَعَ الهُدَى أَمَّابُعُدُ مِ السُّبُ عَنْ بُبِّدَةُ فِي الكَتَابِ وَقَالِ اللَّيْثُ حَدَّ نَى جَفَفَرُ مِنْ رَبِعَةَ عَنْ إِسُلَ أَخَذَخَشَيَةُ فَنَقَرَهَا فَأَدْخَلَ فِيهَا أَلْفَ دِينار وتَحيفَةُ منْهُ إلى صاحبه وقال حُسُرُ مُنْ أي سَلَمَةً عنْ مِمَّ أَبِاهُرَّ يْرَةَ قَالِ الذي صلى الله عليه وسلم تَعَرَخَشَبَةً فَيْعَلَ الْمَالَ في جَوْفِها وَكَتَبَ الله تَعْمِفَةً م

ا مَايِّالُولاَ كُونَ ٢ اَشْرِبُعُنَفَهُ ٣ عَنْ إِمِيعِنْ أَبِيهُ ٤ مَنْ إِمِيعِنْ أَبِيهُ ب بالبَّدِ ٢ النِّي ب بالبَّدِ ٢ النِّي س بابُقرلِ الرَّبُلِ

لى الله عليه وسار قُومُوا إلى سَندكُمْ صر شيأ أو الوَلمدحدُ ثناتُ عَمَّا يْعد بِرَابْرِهِمَّ عَنْ أَي أُمَامَةَ بِنَسْهُلِ بِرَحْمَيْف عَنْ أَي سَعيداْنَ أَهْلَ قَرَيْظَةَ زَلُواعلَ حُكْم سَمعد فَأَرْسَلَ النيُّ صَلَّى الله عليه وسلم النَّه عِنَّا فَقال قُومُوا إِلَى سَدْكُمْ أَوْفال خَرْكُمْ فَقَعَدَ عنْدَ الني صلى الله عليه وسلوفقال هٰؤُلا مَزَلُوا على حُكْمكَ فال قَالَى أَحَكُمُ أَنْ نُقْتَلَ مُقاتلَةُ مُ وتُشْيَ ذَرَاد جُهُمْ فقال لَقَدْ حَكَمْتَ باحكم به الملك فال أبوعبدالله أفهمني بعض أحمال عن أبي الوليد من قول أي سعيد إلى حُكمك قال كَعْبُنُ مَلِكَ دَخَلْتُ المَسْحِدَ فَاذا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقام إِنَّ طَلْمَةُ بنُ عُسْدا الله يُهرولُ ى مَى سَلَمَى وَهَنَأَكَ صَرَتُهَا عَمْرُو بُعاصِ حَدَّثناهَمَّامُعَنْ قَتَادَةَ قَالَ فُلْتُ لاَنَس أَ كَانَثالُمَا خَشَةُ فأصاب الني صلى الله عليه وسلم قال نَعَ م شما يَعَنَّى نُ سُلِّمْنَ قال حدَّثني ان وهب قال أخبرف وسلوهُوٓ أَحِدُ بِيدِعُرَ بِمَاخَطَّابِ بِاسُبُ الأَخْدَبِالدِّيْنِ وَمِافَرَجُادُ بُزُدِّيا بِٱلْمِسارَكِ سِّدَيْهِ صرتُها أَنُونَهُم حدَّثنا سَيْفَ قال سَمْفَتُهُجاهذا يَقُولُ حدَّثَنَى عَبْدُ اللهِ نُ حَبَّرَة أَوْمَعْهُ قال سَمْعَتُ انَ مَسْعُود يَقُولُ عَلَيْن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وكَثّى يَنْ كَثَّمْ النَّسْمَدَ كَايُعَلَّني السُّورَةَ مَنَ القُرْآن التَّحْمَانُ مَه والصَّلَوانُ وَ الطَّيْمَانُ السَّلامُ عَلَيْكَ أَجُهَا النَّيْ وَرَبْحَهُ الله و بَرَكَانُهُ ارُّيْل كِيْنَ أَصْمَتْ حراثها إسْمُقَاحْدِنالِشُرُ بِنُشَعْبِ حدَّنَى أَبِعِن الزَّهْرَى قَالَ مِنْ عَبُّدُ اللَّهِ مِنْ كُفِّ أَنْ عَبَّدَ اللَّهِ مِنْ عَبَّاسَ أَخْسَبَرُهُ أَنْ عَلَّمَا يَهُم النَّ اللّ لى الله عليه وسلم و حدثنا أحَّدُنُ صالح حدثنا عَنْسَةُ حدَّثنا تُونُسُ عن ابنشهاب قال أخ

اس أخديره أنْ عَسلٌ بِنَ أَبِي طالبِ رضي الله عنب لمِفْ وَجَعِه الَّذِي وُفَّ فِيهِ فِقَالِ النَّاسُ إِلَّا إِحْسَسِ كَيْفَ أَصْبَعَ رسولُ نه بارتًا فَأَخَــ ذَبِيكَ العَبَّاسُ فقال أَلَا تَرَاهُ أَنْتُ والله بِعَدَّالتُّكْ عَبُّدُ الْفَصَاوا لِلهَ إِنَّى اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ سُنُوفًا فِي وَجَعْسِهُ وإِنَّى لَآءٌ سرفُ في وُجُوهِ بَيْ الله وسول الله صلى الله علمه وسل فَنَسْأَلَهُ أَفِي نَكُونُ الأَفْرُ قَانْ كان فِينَاعَلِمْناذُلِكَ وإنْ كَانَفِغَسْيِرِناأَ مَرْنادُفَاً وْصَى بِنا قال عَلَى والله لَشْ سَأَلْناها رسول الله عليه نَّغَنالانْعَطنَاهاالنَّاسُ أَمَدًا و إنَّ لاَأَشْأَلُها رسولَ انته صلى الله عليه وسلم أبَدًا فاستُ مُوسَى بُ إِسْمُعِيلَ - دَشَاهَـمَّامُ عِنْ قَنَادَةَعِنْ أَنَسِعِنْ مُعَادُ قَال أَنَارَد،فُ الني صلى الله علىه وسده فقال مامُعادُقُلْتُ لَنََّسَكَ ومَعْدَمَّكُ ثُمَّ قال مُشْكِلُهُ فَلْنَاعَل تَذْري ماحَّةً الله على العبادُ "أَنْ يَعْيُدُوهُ ولا يُشْرِكُوا بِهِ شَبًّا مُّسارَساعَةً فَفَال بِامْعَاذُ قُلْتُ لَسُّكُ وسَعْدَ لَكَ قَالَ هَلَّ تَدُّرىماحُّقْ العِبادعلَى الله إذا فَعَسَاوا ذَاكَ ۚ أَنْ لا يُعَدِّبُهُم صر شَا هُذَبُّ حَدَّثناهُما مُحدَّثناقتادةُ عن وَاللَّهِ أَوْذَرُ بِالرَّبْزَةُ قَالَ كُنْتُ أَمْشَى مَعَ النِي صلى الله عليه وسلم في حرَّة المَدينَسة عشامًا مُسْتَفَهَ كَنَا أُحُدُدُ فقال با أباذَرَماأُحبُّ انَ أُحُدالى ذَحَبَا يَا فَى عَلَى لَسِلَةً أَوْلَكُ عنْدى منْد بِيارُ إِلّا أَوْمُدُوالْ الْ أَقُولَ بِهِ في عِبادِ الله هَكذَا وهُ كذَا وهُ كذَا وأَرَانا سَدِه مُثْمَ قال ما أَنذَرٌ قُلْتُ لَسُّكُ وسَعْدَ مُكَ مارسولَ الله قال كُنْهُ ونَ هُـمُ الاقَدَّانَ إِلَّامَنْ قال هَكذا وهكذا أُمُّ قال لِيمَكانَكَ لاتُمْرَ عِيااً مِاذَر حَيَّ أَدْ جعَ فانْطَلَقَ تَّى عَابَ عَنَى فَسَمْعَتُ صَوْنًا فَكُسُلْتُ أَنْ مَكُونَ عُرَضَ لَرَسول الدصل الله عليه وسلم فَأَلَدْتُ أَنْ أذْهَبَ مُحْدَ كُرْتُ قُولَ وسولِ الله صلى الله عليه وسلم لاتسْبرَ عْ فَسَكُنْتُ فُلْتُ بارسول الله سَمعْتُ صَوْقًا شْنَكْ أَنْ يَكُونَ عُرضَ لَكُ ثُمَّدٌ كُرْثُ قُوْلَكَ فَفُشُّ فَعَالِ الذيُّ صلى الله عليه وسلم ذَاكَ جِبْر بِلُ أَثانى فَأَخْمَكُ الْمُعْنَامَاتُ مِنْ أُمَّى لا يُشْرِكُ اللَّهُ شَالْدَخَ لَ الخَنَّة فَلْتُعارِسُولَ الله و إِنْ فَرَقَ هال

و بَشْدَنْكَ ؟ فَنَشَاهَا اللهِ عَلَى الل

رِّ مَنْ أَوْصِالِم عِنْ أَفِ الدَّرْدِامَّةُوهُ ﴿ وَمَالَ أَنُوسُهَابِ عِنَ الْأَخْسَ يَمَّكُنُ عَلَّ مِي فَوْقَ لَكُ

عن افيع عن ابنُ عَمَر رضى الله عنهـما ﴿ فَالدَأْ بِشُوسُولَ اللهصلى الله عليــه وسلم بفنًا والتَكْفِية مُخْتَبِياً بَدَهُ هَٰذَا بِأَسِ مِن النَّكَا أَيْنَ يَدَى أَصَابِهِ فَالْخَبَّابُ أَنْبِتُ النَّيْ

لم وهُوَمْتَوَسَدُرُ دَتَقُلْتُ أَلَا تَدْعُواللَّهَ فَقَعَدَ صر شُمَا عَلَّى ثُوعَ الله حدَّثنا شُر بُ الْفَضَّل حدَّثنا برى عن عَسدالَ من بن إلى بَكْرَةَ عن أسب هال والدرسولُ المصلى الله عليه وسلم ألاَ أُخْيِرُكُمْ

انْشُرُ وافانْشُرُ واالاَنَّةَ مِدِثْهَا خَلَّادُنُ عَنْي حدَّثْناسُفْنُ عَنْ عُبْداته عَنْ افع عن ان مُحسّر عن اللهُ أَنَّهُ نَمِّى أَنْ يُصَامَ الرَّجُلُ مِنْ عَجُلسه ويَحْلسَ فِيه آخَرُ والْكُنْ تَفَسُّوا يُجِلسَ بضم النَّعسَّة مصماً عليا في الفرع كأصله وكسر اللام قال الحافظ انءهر في روامتنا <u>؞ أُو يَسْمُه وَمْ يُسْتَأْذِنَا صَالَهُ أُوتَهَمَّا لَقَمْهِ اللَّهِ مَ</u> النَّاسُ صَرَّتُمَا الْحَسَّنُ *بُنُجُرَح* بالفتم وضمطه أوجعفر الغرناطي بالضم على وزان بقام اه قسطلانی بْنَةُ عَقْدَشُ دَعَاللَّاسَ طَعَمُوا ثُمُّ حَلَمُ وا يَعَدَّقُونَ قَالَ فَأَخَدَذَ كَأَنَّهُ تُسَمَّأ لُقَمَامَ فَلَمْ يَقُومُوا فَكُمُّ ا رَأَى ذَاكَ قامَ فَلَمَّا قامَ قامَمَنْ قامَمَعَهُ مَنَ النَّاسِ و مَنْ زُلْمَةٌ و إنَّ النَّيْ صلى الله عليه وسسام حاء ليَسدُخُلُّ ضمالفاءمنالفرع فاذا القَوْمُ حُلُوسٌ ثُمَّ إِنَّهُمْ هَامُوا فَانْطَلَقُوا فال خَشْتُ فَأَخْبَرْتُ النيّ صلى الله عليه وسلم أنَّمُ قَدا نْطَلَقُوا **ۼَاهَحتَّى دَخَـلَ فَنَكَيْتُ أَدْخُلُ فَأَرْخَى الجِبابَ يَبْنَى ويَيْنَهُ وَأَثْرَلَ اللهُ تَعالى ياأَيُّها أَذَينَ أَمَنُوا لا تَدْخُلُوا** بُيُونَ النِي إِلاَّانْ بُؤْذَنَ لَتُكُمُّ إِلى قُولِهِ إِنْ ذَلْتُمْ كَانْ عِنْدَاللَّهِ عَظِيمًا مَا سِبُ الإحْسِاء بالبَدوهُو الفُرْفُصَاهُ حدثُما تُحَدُّنُ أِي عَالب أَحْسِرِ مَا إِنْرِهِمُ ثِنَا الْمُنْدِدِ الْحِزَا فِي حدثنا تُحَدُّنُ فُلَمْ عَن أيسِهِ

كُبِرالكَاتْرَةالْوَابَلَى بِادسولَ الله قال الأشراكُ بالله وَعُقُوقُ الْوَالدَيْنَ ﴿ مَا مُسَدَّدُ حَدْثنا نشكُرمُكْمَا وكانَ مُشْكِنًا فَلَشَ فِفال أَلَاوَةُ وُلُ الزُّورِفَ إِذَالَ مُكْبَرِّ رُحاحِبٌ فَلْنَا لَئُنْدَ هُسَكَ الْمَرَعَ فِي مَشْيِهِ لِمَاحَةَ أُوقَصْد صرفنا أبُوعاصم عَنْ مُحَسَرَ بِنسَعِيدَ عَنَا إِنْ أَلِيمُلَكُمَّ أَنَّ عُفْلَةً بَنَ فْرِث-ــَّدَّهُ وَالصلِّى النيَّ صلى الله عليه وسلم العَصْرَفَأَسْرَ عَ ثُرُدَّ خِـــِلَ النَّتَ **ماسُــُ** السُّرِيرِ صَرْمُهَا فَنَيْسَةُ حَدِّثْنَاجَرِ بِرَّعِنَ الْأَعْشَعِنْ أَبِي الْفَعَىعِنْ مَشْرُوق عن عائشة رضي الله عنها فالنُّ كَانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلَّى وَمْهَ السَّر ير وأَ مَامُ عَلَيْمَةٌ يَنْسَهُ و بَيْنَ الفَيلَة تَكُونُكَ المَاحَةُ فَأَ كُرُأُنْ أَقُومَ فَأَسْتَقْلَهُ فَأَنْسَلُ السَّالا لا ماست مَنْ أَلْفَيْ لهُ وسَادَّة صرفنا قال أخسبرنى أبُواللِّي قال دَخَلْتُ مَعَ أبيكَ ذَيْدِ عَلَى عَبْد دالله ن عَشر وفَدَدَ تَناأَنَ الذي صلى الله عليه وسالمُذْكِرَالُهُ صَوْمِي فَسَدَخَلَ عَلَى فَالْقَيْتُلَهُ وَسَادَقُمْنَ أَدَم حَشْوُهاليفٌ فَلْسَ على الأرض وصارت الوسَّادَةُ بِينِي وَبَيْنِهُ فَقَالَ فِي المَّامِّكُ مِنْ كُلِّ مَهْرِ تَلْمُةُ أَيَّامُ فَلْتُبارسولَ الله قال خَسَّافُلْتُ بارسولَ الله من هـامش الفرع ألذى 📗 فالسَّبْعَاقُلُتُ بِارسولَ الله ۚ قال تَسْعَاقُلْتُ بِارسولَ الله ۚ قال إحْدَى عَشْرَةَ قُلْتُ بارسولَ الله قال لاصُّومَ فَوْنَصُوْمِدَاوُدَشَـطْرَالدَّهْرِصِيامُ يَوْمِو إِفْطَارُ يَوْمٍ صَرَّتُهَا يَحَنِّينِنُ جَعْـفَرحــدَثنايَن يدُعنْ شُعْبَة عَنْمُفَسَرَةًعنْ لِرَّهْ مَ مَ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ قَدَمَ الشَّامُ و حَدَّثنا أُلُوالوَلِيدَ حَدِّثنا شُعْبَعُنْ مُعْسَرَةًع إرْهُمَ قال ذَهَبَعَلْمَتُهُ إلى الشَّامُ فَانَى المُسْعِدُ فَصَدِّي رَكْعَتْنِ فَقالِ اللَّهُمَّارُ زُوْسَى جَلْدِسَافَهَ عَدَلِي أَي الدَّّدِدا فَقَالَ مَّنَأَ أَنَّ قَالَمِنَّ أَهْلِ المُّوفَة ۚ وَالْ أَنَّيْسَ فَيَكُمْ صاحبُ السَّرَالَّذِي كَانَ لاَيْعَلَهُ عَمَّيْرُهُ يَعْيَى رَبْعَةَ ٱلْإِسْ فِيكُمْ أُوكُانَ فَيكُمُ اللَّذِي أَجَارُهُ اللَّهُ عَلَى لسان وسولة صلى الله على وسلم من الشَّبْطان يَعْيْ عَسَّاوًا أُولَيْسَ فِيكُمْ صاحبُ السَّوَال والوساديَعْي ابنَّ مَسْعُود كَيْفَ كَانَّ عَبْدُاهَه يَقْرَأُ وَالَّهْل إذا يَفْنَى ۚ فَالْعَوَالَّذَكُرُ وَالْأَنْنَى فَقَالَمَازَالَ هَوُّلا مَصَنَّى كَادُوا بِيُشَكِّعِيُ فَ فَوَسَدَّ بَمُعْتَهَا مُنْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم ماست الفائلة بعدا المقة حدثنا تحدَّدُن كَشرحد تشاسفُن عن أبي

وإفطاركوم

من هذه الكلمة إلى قوله عن إرهم مكتوب في الاصارو تعته مكتوب فال الوذر زائدهدافليما اه سدناومن القسطلاني

ه وألوسادة

إ فَاذَاقَامُ ؟ أَوْمَى إِلَّى " مُلُولُ ؛ يَشُلُّلُ مِعْنَ " مُلُولُ ؛ يَشُلُّلُ مِعْنَ " وَقُلْلُ ؟ فَلَدُ .

إِلَيْهُ مِنْ أَيْ تُرَابِ وَإِنْ كَانَآلِيَفْرَ حُ مِسْ إِذَادُى بَهِا جَاءَرَسُولُ الله صلى الله على و لم لانسان انْفُرْ أَيْنَ هُوَ فَاءَفَقال ماد - وسلم وهُوَمُصْطَبِعُ قَدْسَقَطَ رِدَاقُ: عَنْشَقَه فأَصَابَهُ رُابَ ذَا نَامَ النيُّ صلى الله علىه وسلم أَخَذَتْ منْ عَرَفه وَشَعَره فَلْمَعْتُهُ فِي وَارُو رِهُ ثُمَّ جَعَشْهُ في سُكُّ وَال فَلِيَّ نَسَ مَا لَمَاكَ الوَفَاذُ أَوْصَى `` أَنْ يُجْعَلَ في حَنُوطه منْ ذَلِكَ السُّكَّ ۚ قَالَ فَجُعــا إ في حَنُوطه حد ثم عنْ إسْمَةَ بِنِعَبْدِ اللَّهِ بِرَأْلِي طَلْمَةَ عَنْ أَنْسَ بِنَ مَلِكُ رضَى اللَّه عَنْهَ أَنَّهُ مُعَهُ مَقُولُ للهصلى الله عليه وسلم إذَّاذَهَبَ إِلَى قَبَاءَ يَدْخُلُ عَلَى أُمْ حَوَام بنْت مَفْسانَ فَتَطْعُمُ وكانَتْ الصَّامَتْ فَدَخَلَ وَمَّافاً ظَّمَتْهُ فَنَامَ رَسولُ اللّه صلى الله عليه وسلم ثُمَّا سُنَيْفَظَ يَضْعَكُ فالتُّ فَفُلْتُ كُكَّ بارسولَ اللهِ فقال ناسُ مِنْ أُمْنِي عُرِضُوا عَلَى عُزَاهٌ فَسَبِيلِ الله يَرْكُبُونَ نَبَعَ هُدا العَرْمُلُوكًا على الاَسْرة أوْمَال مثْلُ الْمُلُولِ على الاَسْرَّة شَكَّ إِسْحَقُ قُلْتُ ادْعُ اللّهَ أَنْ يَجْعَلَىٰ منْهُ مْ فَدَعَانُمُ وَضَعَ رَأَسْهُ فَمَامُ مُواللُّهُ عَلَيْهُ مُنْ فَقُلْتُ مَا يُضْحَكُكُ السِّولَ الله قال السُّمنُ أُمَّى عُرضُوا عَلَى عُسرَ اقْفي سَمل الله مَا أَنْهِ مِنَ الأَوْلِسِ نَفَرَكِيتِ البَعْرِ زَمَانَ مُعْوِيهَ فَضُرِعَتْ عِنْ دَابِّتِها حِينَ مَرَجَتْ منَ البَعْرِ فَهَلَكَتْ يُ الْجُلُوسَ كَنْبَعْمَا تَبَشَّرَ صَرَبْهَا عَلَى بُنْ عَبْدالله حَدَثْنَا سُفْيَنُ عِنِ الزَّهْرِيَّ عَنْ عَطَاءِ بِن

باشْتِمَالَ الصَّمَّاء والاحْتِمَاء في قَوْب واحسدلَيْسَ على فَرْج الانْسان منْهُ شَيُّ وَالمُلامَسَة والمُنابَذَة ںومَنْ أَمْ نُخْدُ سرَّصاحبه فاذاماتَ أَخْدَرُ به حدَّثُمَا مُوسَىعَنْ آى عَوَانَةَ حدثنا فَرَاسُعَنْ عام مَدَّةُ فَأَقْدَلَنْ فَاطَمَةُ عَلَىها السَّلامُ غَنْشِي لْأُوالله ما تَعْفَى مَشْتَهُا مِنْ مِشْمَة رسول الله صلى الله عليه وسلزَقَمَّارَاهَارَحْبَ عَالَ مُرْحَاا أَنْدَى تُمَّاجْلَسَهاعَنْ عَسْه أَوْعَنْ مِالْهُ مُّ سارَّها فَكَتْ بُكَاء شَديدًا فَكَتْ لم بالسِّرِمِنْ بَيْنَا ثُمَّا أَنْتِ تَبَكِّنَ فَلَكَّا هَامَ رسولُ الله صلى الله عليه و مرساً لَثُمَّا عَلَى الله عالمَ لُمُثُ المِسرَّهُ فَلَا اللَّهِ فَيَقُلْتُ لَهَا عَزَمْتُ عَلَيْكَ عِلَا عَلَيْكُ مِنَ الحَسِيِّ لَمَّا أَخْرُنْنَى فَالْتَأَمَّا الْآنَ فَنَسَمُّ فَأَخْبَرْنَى فَالنَّا أَمَّا حِنْسارْني فِي الأَمْمِ الأَوِّل فَأَنَّهُ أَخْبِرِي أَنْ حِبْرِيلَ كَانَ يُعارضُهُ بِالقُرْ آنَ كُلُّ سَنَّهَ مَرَّةً و إِنَّهُ قَدْعارضَ في به العامَ مَرَّ يَنْ ولا أَرَى الاَجّل إلَّا قد اقتَرَبُ فاتَّنع اللهَ واصْمِى فَانْى نَدْمُ السَّلَفُ أَفَالَتُ فَالشُّ فَتَكَيْتُ بِكَاكْ الَّذِي رَأَيْت فَكَارَأَى جَرّى سارَى الثَّانيسَة كال بافاطمةُ أَلَا رُّصَّيْنَ أَنْ تَتَكُونِي سَيْدَ وَنساء المُؤْمَنِينَ أُوسِيدَةَ نساء هٰذه الأَسْهُ ما سُب الاسْتَلْقاه صر سُما عَنْ مُنْعَبْدالله حدّ شاسُفْنُ حدد شاارُّهْرِي قال اخسرني عَبَّادُنُ عَسِم عنْ عَسه قال رَأَيْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في المُسْعِدُمُ سَنَّاتُهَا واضعًا إسْدَى رَجَلْسَه عَلَى الْأَثْوَى ما لاَبْتَسَاجَى! ثَنانَدُونَ النَّالَث وقَوْلُهُ تَصَالَعِهَا أَيُّهَا الْهَٰينَ امَنُوا إِذَا تَمَاحُيثُمْ فَلاَتَتَمَاحُوا بالأَثْم والعُدُوان وَمَعْصِة الْرُسول وَتَنَاجُوا بالبرِّ والتَّعْوَى إلى فَوْله وعَلَى الله فَلْ بَنَوَ كُلَ الْمُؤْمِنُونَ وقَوْلُهُ بالْبُهاالَّذِينَ ا مَنُوا إِذَانَاحُنْهُ أَرُّسُولَ فَقَدِّمُوا بَنْ يَدَى كُمُوا كُمْ صَدَقَةُذَاكَ خُرَّلَكُمْ وَأَطْهَرُقَانَ أَنْ تَخْدُوافَانَ اللَّهَ غُفُرزَ رَحِمُ إلى فواه واللهُ خَدِّ عَالَهُ عَلَوْنَ صرتُهَا عَبْدُ الله بِنْ يُوسُفَ أَحْدِينَا مُلكُ وحدَّ ثنا إ شعيلُ قال عدَّ ننى

ا ولُّوالَّه ؟ رَحَّبُوُّالُهُ ؟ وَحَّبُوُّالُهُ عَا مُحَمَّلًا لِمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللْحَالِمُ اللَّهُ اللْحَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْحَالِمُ اللَّلِمُ اللْحَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ا النبي المائية المائ

ءِ اِلَّ عَنْ مَافِعِ عَنْ عَبِ تَعَدُّهُ وَلَقَدْ سَأَلَتْ يُأْمُّهُ الْمُحَدِّنُهِ لِهِ مَالْمُحَدِّنُهِ لِهِ مَا كَانُوا أَكْثَرَ مَنْ فَلْسَةَ فَلَا بِأَسَ وَلُسَارَة الأعْمَى شعنْ شَفِيق عنْ عَبْ مدالله قال قَدَمَ النِّي مُ عليه وسلم بُوِّمَا وْسُمَّةُ فَمَال رَجُلُ مِنَ الأَنْصِارِ إِنْ هَلْ مِلْفَسِمَةُ مَأْدُ بِيْجِ أُوجِهُ الْهَ فُلْتُ أَمَاوالله لاَ يَرِّالنَّي ك طُول النَّدُوك و إِذْهُمْ يَحُوك مَصْدَرَمُنْ نَاحِيْتُ فَوَصَّفَهُمْ مِ صراتها تحدُّدُنْ بَشَادِحدَدُنْ أَجُدُونُ وَهُورِ ء." أنَّس رضي الله عنسه وال أفهَمت العُسلاةُ ورَحُسلُ سُاحِي رسولَ الله صلى الله عليه يُناحِيه حَيَّى نَامَ أَصُّابُهُ أَمَّ فَامَ فَصَلَّى مَاسِتُ لَا نُثَّرَكُ النَّارُ فِي البِّبْتِ عِنْدَ النَّوْم حدثنا أَبُونُعُمْ حدّ ثناانُ عَيْنَةَ عن الزُّهْرِيّ عن سالم عن أبه عن النيّ صلى الله عليه وسلمّ قال لاَ تَثْرُ كُوا النَّارَ في يُونِكُمْ مُن الْمُحَدُّنُ العَلَاء حدِّمُنا أَوْأُسَامَةَ عَنْ رُبِّدِن عَبْدالله عِنْ أَي رُدْوَعَنْ أَلْي مُوسى فالداحْةَرُقَ يَبِمُتُ المَدينَه عَلَى أَهْلِ مَن اللَّهِل خُدَّثَ بِشَأْخِمُ النِّيصِلِ الله عليه وسلم قال إنّ هده النَّارَ إِنَّمَاهِيَ عَنُدُولَكُمْ فَأَذَاغُمُ فَأَطْفَؤُهِا عَسْكُمْ حَرَّمُهَا فَتَيْسَةُ حَدَّثنا حَبَّا ذُعْنَ كَثَّىرِعْنَ عَط الاَبْوْابَواْ طَفَوُا المَصابِحَ فَانَّا لَفُو يُسفَقَرُ عِنَا بَرِّتِ النَّسِيَةَ فَأَنْوَقَتْ أَهْلَ البَيْت عَ الْمَسْبُ أَغْلَاق الأنواب اللَّيْل صر شها حَسَّانُ بِنُ أَنِي عَبَّاد حَدَّ شَاهُمَّا مُعَنْ عَطَا عَنْ جابِرة القال رسولُ الله صلى الله

 الختان تشدد الكدر ونَدْف الائط صر ثنا تعنى نُ حدِّثا إِرْهُرُنُ سَعْدَى ان شهاب عنْ سَعد ن المُسَدَّى عنْ أَى هُرَّ تُرَوَّوَ وَي الله عنه عن الذي لى الله علمه وسسارة ال الفطَّرَةُ تَحْسُ الخنانُ والاستَّمْ دادُونَنْفُ الايْط وفَصَّ الشَّارِب وَتَقْلمُ الأطْف لِفَالَ اخْتَنَ أَرْهِمُ مِعْدَتُمَ انْنَ سَنَّهُ وَاخْتَنَ القَدُومُ عَفَّفَة . المُغيرَّعنَّ أيه الزَّادوة المالقَدُّومَ عد شَا تَجَدُّ بنُّعَبْد الرَّحيمَ أخير ناعَبَّادُ بُنُمُوسي حد تشارِسُه عيلُ انُ جعْفَرِعَ السرائيسَ عَنَّ أيه السَّفَى عَنْ سَعِيدِ بِ جَبِّرِ فالسُّلُ ابِنُعَلِّس مُثْلُ مَنْ أنت حسن فُمضَ النيُّ صلى الله عليه وسلم قال أناوَمُمَّد تَحَمُّونَ قال وكافُوا لا يَخْمُنُونَ الرُّ حُمَلَ حَيَّى يُدْرِكُ وقال ان لدريسَ عَنْ أَبِسِه عَنْ أَبِي إِنْ حَتَى عَنْ سَعِيدِ بِ جُبَ يُرعِن ابِنَ عَبَّاسِ فُهِضَ النَّيُّ صلى الله عليه وسلم وأَناخَسَينُ - كُلُّ لَهُو بِاطلُّ إِذَا شَغَلَهُ عَنْ طَاعَةَ الله ومَنْ قال لصاحبه تَعالَ أُقامْرِكَ وَقُولُهُ تعالى سَمَنْ نَشْتَرى لَهُوَالْحَدَبْ لَمَضْلَ عَنْ سَعِل الله حراثنا يَحْنَى رُبُكُمْ وحَدَّثْنا الثَّنْ عُنْ عُفَّل عن بن شهاب قال أخسرني ُحيْدُ نُعَدِ خالَرْجُن أَنَّ أَناهُ رَيَّةٌ قال قال رسولُ الله صلى الله علمه وس ،مشْكُمْ فقال في حَلفه باللَّات والفُزَّى فلْيَصُّلُ لا إِلَّهَ إِلَّا لَهُ وَمَنْ قال لصاحب تَعالَ أُقامر لا السَّاعَة إذا تَطاوَلَ رَعَاءُ البَهْمِ في اليُنْيان حرشُ أَنُونُهُمْ حدَّشَا إِشْحُقُ هوا بِنُسَعيد عن سَعيد عن ابنُجَرَ ردى الله عنه حاله أنَّ مُنَّى مُعَ النَّى صلى الله عليه وسيا مَنْ أَنْتُ سَدِّى مَنْ الْمُكَّنِّي مِنَ الْمُكّر و مُطلَّى ه التَّمْسِ ما أعانَني عَلَيه أحَدُمنْ خَلْق الله صر شها عَلَيْنُ عَبْدالله حــ دَشاسُفْنُ قال مُحْرَر وقال انْ عَمَر نَعْضِ أَهْدُ وَاللَّهِ اللَّهُ لَقَدْ مِنْ قَال سُفَانُ قُلْتُ فَلَعَدُّ وَاللَّهُ لَلَّ أَنَّ يَدْ عَي

ا وأغلقوا ، ولوبيمور المرصوب والمرصوب والمرصوب والمستدن والمرسوب والمستدن والمستدن

١١ فاغْفر لي ١٢ وأُوبُ الَّهُ ١٣ و قال قَتَادَةُ

ن سُوَ بْدِحدِ شَاءَ لِهُ اللّهِ عَد بَيَّنْ أَحَدُهُما عِنِ اللهِ وسلموالآخُرُعْنَ نَفْسه قال إنَّ الْمُؤْمَنَ رَكَىٰذُنُو بَهُ كُأَنَّهُ هَاءَكُ تَخْتَ حَـَل يَخَافُ أَنْ نَقَعَ رَى ذُنُو يَهُ كَذُنَابٍ مَرْعَلَى أَنْفُه فقال به هَذَا قال أَنُوشُهاب يَنده فَوْقَ أَنْفُهُ ثُمُّ فالْ لَهُ أَفْرَ حُ يَتُو يَهُ عُيْا منْ رَجُلُ زَلَ مَسْنَرُلُا و بِهُمَّهُلَكَةٌ وَمَعَــهُ راحلَتٰــهُ عَلَيْهِ اطَعامُهُ وشَرايُهُ فَوَضَعَ رأْسَــهُ وَقَدْدَهَتُواحَلَتُهُ حَيَّى النَّدُّعَلَمه الرُّوالعَلَشُ أَوْماشاءَانلهُ قال أَرْحِعُ الىمكاني فَرَجَعَ فنامَ فَوَك مُومِيرَ أُسَّهُ قَادَ الاَحْتُهُ عَنْدَهُ \* أَابِعَهُ أَبُوعَوا نَهُ وَجَرِ مُرَّعِن الأَعْشَ وَقَال أَبُوأُسامة حدثنا الأَعْشُ حدَّثنا عُمَارَةُ مَهْ مُنَا لَمْرَتَ وَقَالَ شُعْبَةُ وَأَوْمُسْلِمِ عِنِ الْأَعْشِ عِنْ إِزْهِمِ النَّيْمِي عِنِ الحرث بِرُسُولِيد وقال أَنُومُنُو بَهَ حَدَّثْنَاالَاّعُمُنُ عَنْ غُمَارَةً عن الأَسْوَدعنْ عَبْدانله وعنْ إِيْرهيمَ التَّهْبيّ عن الحرث نِسُو يَدْعن عَبْدالله صرَّتْهَا إِنَّكُونَ أخبرناحًانُ حُدَّثنا عَمَّامُ حَدَّثنا قَتَادَةُ حدَّثنا أَنسُ نُمُ لك عن الني صلى الله · (^) منتشاهد به حدثناهم مدشاقتادة عن أنس رضي الله عنه فال قال رسول الله صلى الله فْرَ حُ سَوْمَة عَبْده منْ أَحد كُمْ سَفَطَ على تعسيره وقداً صَدله في أرْض فَالاه ما الصَّجْمِع عَلَى الشَّقَ الأعْنَ عَرْشًا عَبْدُ الله نُ مُحَدَّد حدثناه شامُن وُسُفَ أخر مِنامَعْتُرُ عن عْنْ غُرُوَّةَ عَنْ عَائْشَةً رضي الله عنها كان النيَّ صلى الله عليمه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْل إحْدَدي عَنْ ِنَّعَـةُ فَاذَاظَامَ الفَعُرُصَلَّى رَكْعَتَيْنْ خَفَيْقَتِيْنَ ثُمَّ اضْطَحَمَ عَلَى شَعْهِ الأَيْسَ حَتَّى يَحِي الْمُؤَنِّنُ فَيُؤْذِنَهُ كُنُ إِذَا بَانَطَاهُرًا صَرَتُهَا مُسَدِّدُ حَدِثَنَا مُعَمَّدُ قَالَ سَمْعُنُ مَنْ مُورَاعَ نَسَقَدَنُ عَبْدَةً حددثني المَبرَاءُنُ عازب رضى الله عنهما فال فالرسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا أَنَّهْتَ مَضْيَعَكَ فَنَوَضَأَوْضُومَكَ لِلصَّلاةُ ثُمَّاصْطَمِعَ عَلَى شَفْكَ الآيُّنَ وَقُل اللَّهُمَّ الْهَلْتُ نَفُسْى إَلَيْكَ ۚ وَفَوْضُتُ أَمْرى لِلْسِكَ وَأَلِمُا أَنْظَهْرى إلَسْكَ رَهْبَةُ ورَغْبَهَ إِلَيْكَ لامَلْمَ أَولامَنْحَاسُدَكَ إلَّالِيَكَ آمَنْتُ كَتَالِمُنَالَّذِي أَنْزَلْتَ و بِشَيِينَكَ الْذِي أَرْسُلْتَ ۚ فَالنَّهُ شَمَّ عَلَى الفَطْرَةِ فَالْحَفْلُهُن آخَر مَا تَفُولُ فَقُلْتُ سَنَدْكُرُهُنَّ وِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ قال لاو بَسْ بِينَ الَّذِي أَرْسَلْتَ بِالْسِبْ مَا يَقُولُ إذا فامّ

الفرع وأصباه بالناء الغوقية حدّثنا شُعْبَهُ عَنْ أي إسْعَنَ سَعَ البّراءَ بِنَعَاذِب أؤله والتسلاوة تنشرها بالنون اه قبطلانی إِلَّنْكَ وَفُوْضُتُأَمْرِى إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُوجُهِى إِلَيْكَ وَأَلْجُأْنُ ظَهْرِى إلَيْكَ رَغْبَةً وَهْبَةً إلَيْكَ مكامات الذي أثرات وسيست الذي أرسكت الْمُنَّى قالانسىياء في لَيْ يَعَنَّ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ صَرَتُمْ مُوسَى بِنُ المَّهُ المحكم فال اللعباني وهو أى الحد مذكرلاتار اه مزاليوندنية ٣ حدثنا ٧ وغَسَـانَ ِلْ وَضَعَ يَدَمُ تَحَمَّتَ خَدَه ثَمْ يَفُولُ اللَّهُمَّ بِاسْمَكَ ٱمُوتُ وأَحْيَا A تقدول هي التاء المثناة في الفر عواسعة القسطلاني وفي بعض النسخ الباء التعتمة ٩ ترهب بفنع الناء وكذا الواحديُّ زيَادحدثنا العَلَّاءُنَّ المُسَبِّبُ قالحدَّثني أبي عن البِّراء ن عازب قال كانَ رسولُ الله ص ترحم كذاف الفرح وأصله وفاغ رهما يضهاقهما اله م القبطلاق مع من اللل ١١ نْتُكَانَانَالذَى أَنْزَلْتَ وَنَسَلْنَالذَى أَرْسَلْتَ وَقَال رسولُ اللهص وجهه ۱۲ وضوأ وعزاء للنسية وطائفة قال الحطابى ئى رتقىه وفىروا بة تقب من التنقب وهبو التفتش وفاروالة القابسي أننيمه أىأطله وللاكثر أرقب وهوالا وجمه اله قسطلاني

نَوَصَّاٰتُ فَقَامُ يُصَلِّي فَفُمْتُ عَنَّ يَسارِهِ فَأَخَدَ بَاذُنِي فَأَدَارِيٰ عَنْ عَيِنه فَتَنامَّتْ صَلانُهُ تُلْتَ طَبَعَ فَنامَ حَيَّ نَفَغَ وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَعٌ فَا ذَنَهُ بِلالٌ بالصَّلاة فَصَلَّى ولَّمْ يَمَوَشَّأُ وكانَ يَقُولُ في دُه لَّهُ-مَّا-حْفَــلْ فَقَلْى ثُورًا وِفْ بَصَرى فُورًا وِفْ تَمْعِي فُورًا وَعْنَ يَسِيى ثُورًا وَعْنَ بَسَارى نُورًا وَفُوقى فَوْرًا وَتَحْسَىٰ ذُرَّاواً مَامِى ثُورًا وَخَانِي نُورًا والْجَعَــلْ لَىٰ ذُورًا ۚ قَالَ كُرَّبْ وَسَبْعُ فَ النَّا بُوتَ فَلَقَيتُ رَجُـلًا مَنْ وَآدَالعَبَّاسَ فَسَدَّنَيْ مِنْ فَذَ كَرْعَمْنِي وَلَهِي وَدَى وشَعَرى و يَشَرى وذَكَرَ خَصْلَتَنْ حد شها عَسْدُالله يُحَمَّلُه حدثنا سُقْيْنُ سَمَعْتُ سُلَمْنَ مَنَ أَبِي مُسْلِم عَنْ طاؤس عن ابن عَبَّاس كان النبي صلى الله عليه وس إِذَاقَامَ مَنَ النَّهِلِ يَتَهَجَّدُ قَالِ اللَّهُمُ لَكَ الجَّدُ أَنْتَنُو رُافًّ مُواتِ والأرْضُ ومَنْ فين ولَكَ الجَدُأُ أَنْتَ قَيمُ السُّمُوات والأرْض ومَّنْ فينَّ ولَكَ المُّدَّانْتَ المَّنُّ وَعُسُلُكَ حَثَّى وَوَالْكَ حَثَّى وَلفاؤُكَ حَثَّى والمَّنَّةُ حَثَّى والنَّارُحَقُّ والسَّاءَـةُ حَقُّ والنَّيْوِنَ حَقَّ ومُحَدَّحَقُّ اللَّهُمَّ الدَّاسُ وعَلَمْكَ وَكَانُ وبكَ آمَنْتُ و إلَيْك أَنَبِّتُ وبِكَ خَاصَمَتُ وَإِلَيْكَ حَاكَثُ فَاغْفِرْ فِي مَاقَدَّمْتُ وِمَاأَخُرْتُ وِمَاأَسْرَرْتُ وِمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمُصَدِّمُ وأنْتَ الْمُؤَثِّرُ لالةَ الأَانْتَ أَوْلا لِهَ عَبْرُكَ ماس انتَكْبِر والنَّسْيِعِ عَنْدَ المَسَام حدثنا سُلَّمِنْ ابنُ وب حد شانُه عَبَهُ عن الحَكم عن إن أبي لَبْل عن عَلى أنْ فاطمةَ عَلَيْهما السَّلامُ سَكَتْ ما تَلْق في يدها منَ الرِّي فَأَنْ النبيُّ صلى الله عليه وسلم تَسْأَلُهُ خادمًا فَيَلْ تَعِدُ فَذَ كَرَتْ ذَلِكَ لعائشةَ فَلَسَّا جَاءَا خُمَرَتْهُ قال خَاهَاوَقُدُّا تُخُدُنامَضاحَفَاقَدَّهَّتُ أَقُومُففال مَكَانَكُ فَلَسَّ سَّفَناحتَّى وحَدَّثُ رَدْقَدَمَهُ عكَي فقال الآادُلُّكُمَاعَلَى ماهُوَخُيرُلكُما منْ خادم إِذَا أَو "ثَمَا إِلى فَرَاسْكُما أَوْاَخَسْدُغُنا مَضاجعَكُما فَتَكْبِرَا تَلْثَاوَتَلْمُنَ وَسَمَا تَلْنَاوَ تَلْثَينَ واحْدَا ثَلْنَاوَتُلْدَينَ فَهَا ذَاخَدُ بُرُلَكُمُ منْ خادم وعنْ شُعْبَةَ عن خالدعن ان سعيرينَ قالىالنَّسْبِيحُ الرَّبِعُ وَتَلْتُونَ مَا سُنُ التَّعَوُّذُ والفراءَة عَنْدَالَمَنامُ صَرْثُنَا عَبْدُاللهُ فُ يُوسُفَ حد شااللُّيثُ قال حد الني عُقَيْلُ عن ابنهاب أخبرنى عُر وَةُعنْ عائسة وضى الله عنها أنَّ رسول الله ذاأخَــذَمَقْهَعَهُ أَنفَتُ فِيدَهُ وقَـراً اللُّقَوْذَاتُ ومَسَّعَهِمه اجسَ

وعنْ شِمالِي ٢ حَدَّنَى ٣ وَعَنْ شِمالِي ٢ حَدَّنَى ٣ وَوَّالُمَّ الْمُثَّقِّ وَوَّالُمُ الْمُثَّقِّ وَوَالُمُّ الْمُثَّقِيَ الْمُثَالِّ الْمُثَّقِيِّ وَوَقَالُمُ الْمُثَّقِيِّ الْمُثَالِقِيْ وَفَالُمُ الْمُؤْمِّ الْمُثَالِقِيْ وَفَالُمُ اللَّهِ وَمِنْ فَاللَّمُ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ م

مِداحَةً إِدْارِهَ قَائَهُ لَا مُرْدِيهِ مَا خَلَفَ مُعَلَّمْ مُعْ يَفُولُ بِاسْمِكَ رَبُّوصَهْتُ حَسْبِي و بكَ أَرْفَعُ مُإِنْ

مُسَكَّتَ نَفْسي قَارْجُهاو إِنَّ أَرْسَلْمَ افاحْفَظْها عِلَقَحْفَظُ بِهِ الصَّاحِينَ ﴿ نَابَعَهُ أَنوضُمْ وَواسْمُعِسلُ مُ زِّكَرُ بَّامَعَنْ عُسَّدا للهوهال عَلَي و بشَّرُعنْ عُسَّدا للهعنْ سَعِيدعنْ أبي هُرَّ بُومَعِنِ الني صلى الله علي رسىلم ورُّوامْمَاكُّوانُ عَلْانَعَنْ سَعيدعَنْ آبِهُرَ يْرَةَعن النبيُّ صلى الله عليـموسـلم ﴿ مَا س هدون أءالمتكلم فيجيع الدُّعَاء نَصْفَ النَّنْ صَرَّمْهَا عَبُدُ العَرْ رَنَّ عَبْدالله حدثنا ملكَّ عن ابن شهاب عنَّ أبي عَبْدالله الأغَر وأبي النسخ المعتمدة وفي نسطة القسطلانيري لمَةَ بَنَعَ الرَّالِيٰعَنْ أَبِي هُرٌ يْرَةَ رضى الله عنه أنّ وسولَ الله حسلى الله عليه وسلم قال يَشَيَزُكُ ر شُاتَبِادُكُ ع عبادُلُدُ الصالحةَ، ونعالَى كُلُّ لَبِلْهُ إِلَى السَّماء الدُّنباحينَ بِنِيَّ تُلُثُ النَّهِ لِالآخِرُ مِقُولُ مَنْ يَدْعُوني فأَسْجَدِبُ لَهُ مَنْ يَسْأَلُني لَهُ وَمَنْ نَسْتَغُفُرُ فِي فَأَغْفِرُ لَهُ مَا سُبِ الدَّعَاءَ عَنْدَا الْحَلَّاء صِرْمُنَا تُحَدِّدُ مُرْعَا ه ومَنْ يَسْتَغْفرُني . كذا عَنْ عَبْدِ العَرْيِرِ مِنْ صَّهْبِ عَنْ أَنِّس مِنْ السَّرِضي الله عنسه قال كانَ النبيُّ صلى الله علمسه وسه ا إِذَا دَخَلَ اخْلَاءً قَالَ اللَّهُمَّ إِنْ أَعُوذُ بِلَ مِنَ اخْبُشُ واخْبَالْتُ مَا سُبُ مَا مَفُولُ إِذَا أَصْبَحَ حَدِثْنَا فأسول لدُّدُ حدِّ ثَنَا رَبِيْنُ زُرَ بِم حدِّ ثنا حُسَنَ أَحدَّ ثناعَ لَذَا لَهُ ثُن يُرَيَّدَ عَنْ شَدِّر فِي كَفْ عَنْ شَدَّاد مِن ج ينتمسنان . في بعض أُوْسِ عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قال سَيْدُ الاستغفار اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لا إِلَّهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَى والناعَبْدُكَ طَعْتُ أَنُوا لَكَ بِنْمَمَدَكَ وَأَنِوا لَكَ بَدَنْنِي فَاعْفُرِكَ فَانَّهُ لا يَغْفُر الذُّنُوبَ إلَّا أَنْتَ وأناعلى عَهْدلَنُو وَعْدلَنَّ مااسَّدَ اْعُوذُبِكَ مَنْ شَرِّما صَنَعْتُ إِذَا قال حنَ عُسى فَاتَ دَخَلَ الجَنَّةُ أَوْكَانَ مَنْ أَهْ لِ الجَنَّةُ وإذَا قال حِنَ بُهُ عَلَى مَنْ يَوْمِهِ مُنْلَةُ حَدَّمُما أَلُونَهُمْ حَسد شَاسُفْينُ عَنْ عَبْد الْلَكْ بِنُعَيْرِعْ ربي بن حراش عنْ حُذَيَّنَةً قال كانَالنيُّصلى الله عليه وسلم إذَّا أرادَأنَّ يَنامَ قال باسْمَكُ اللَّهُمَّ أُمُوتُ وأُحياو إذَا اسْتَبْقَظَ منْ مَنامه قال الخَدْنته الَّذَى أَحْمِانَا بَقَدَما أَمَا تَناو إلَيْهِ النُّشُورُ ﴿ ﴿ ثُمَّا عَبْدانُ عَنْ أب َحْزَةَ عَنْ مَنْتُ

> عنْ رْبْعِيْنِ واشْعَنْ مَرْشَتْ بِنِ الْحَرْعِنْ أَي ذَرْرَضِي اللّه عنسه قال كانَ النّيُّ صلى الله علم و سـ ذَا أَخَذَ مَشْحَعَهُ مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُمُ مِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْمَا فَاذَا اسْتَيْقَظَ قال الجَدُلته الَّذي أَحْمانَا تَعْمَدُ

1 رَبّ . كذاهـ

فى المونسمة بواو وفي القرع بغبرواو وكذاهو

الاسبول العصمة زيادة عَلِيُّ بِعِيدِ بِنَجِيْدِ فِي ساقطة في المونسة والفرع

ما مَا تَناو الله النُّشُورُ با سُب الْدَعاء في السَّلاة حراثنا عَبْدُ الله نُوسُفَ أَخْرِنا اللَّيْثُ فال حدّ نَيْ رَيدُ عَنْ آي اخْدُرَعَنْ عَبْدالله مِنْ عَرْ وعَنْ أَيْ يَكُوْ الصَّدْيِق رضى الله عنه أَنْهُ **فال** المُسيّ صلى الله ليه وسلم عَلَّ في دُعاَّ أَدْعُوبِهِ في صَلاني فال قُل اللَّهُمَّ إِنَّ ظَلَّتُ نَفْسي ظُلْكًا كَثيرًا ولا يَغْفرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفُرْ لِيمَغْفُرَةُمْنُ عَنْدَلَدُ وارْجَنِي إِنَّكَ أَنْتَا لَغَفُورُالِّحِيمُ ۖ وَقَالَ ثُمَّزُ وعْنَ زَيدَ عَنْ أَبِي الخَدُّ إِنَّهُ سَمَعَ عَبْدَالله بنَ عُرُوهَ ال أَوْ يَكُر رضى الله عنه الذي صلى الله عليه وسلم ﴿ هَوْ مُوا عَلَى حَسد شَامُلا أُن سُعَ حد شاهشامُ بنُ عُرْوَةَ عن أبيه عن عاهشة ولا تَحْهَرْ بصَلانكَ ولا نُخافتْ جِ الزُرْلَتْ في الدُّعاء صر شأ عُمَّنُ مُنَّ أَلَى شَيْبَةَ حد شَا بَرَ رُعنْ مَنْ صورعن ألى واثل عن عَبَّد الله رضى الله عنه قال كُنَّا نَقُولُ في الصَّلاة السَّلامُ على الله السَّلامُ على فُلان فقال لنَّالنبيُّ صلى الله عليه وسلم ذاتَ تَوْم إنَّ اللهَ هُوالسَّلامُ فاذا قَعَدَ أَحَدُ كُمِّ فِي الصَّلاةَ فَلْمَغُلِ النَّمَّاتُ لِلهِ قَوْلهِ الصَّالِمِينَ فَاذَا وَالْهَاأُصَابَ كُلَّ عَيْدِ للهِ فِي السَّمِاءِ والأرْض صالح أشْهَدُ أَنْ لا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَاشْهَدُ أَنْ تَحَدَّا عَبْدُهُ ورسولُهُ ثُمَّ يَضَّارُ مَن الَّذاء ماشاء ما سك الَّذعاء تَعْدَالسَّلاة حَرَثُمْ } إسْمُقُ أحسرنا رَيدُ أحسرنا وَرَقاهُ عَنْ مُنَّى عِن أَبِيصالم عِن أَبِهُرّ رَةَ قالوا بارسولَ اللهَذَهَبَ أَهْلُ الدُّنُو رِ بالدَّرَجاتِ والنَّعيم المُفيم قال كَيْفَدْاكَ قَالَصَّاثُوا كا حِاهَدْناواْ نَفْقُوا مِنْ فُضُول أَمْوَالهُمُ ولَيْسَتْ لَنَاأُمُوالُ قال أَفَلاَ أُخْدُكُمْ بِأَمْنُ تُدْرِكُونَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَتَسْتُونَهُ إِنَّا مُنْ اللَّهُ مُعْلَمُ إِلَّا أَنَّى أَخَدُعُثُلُ مَا حُنُّمُ إِلَّامٌ مِاءَعُنُاهِ تُستُونُ فَي دُركُمْ صَالاةً مُشْر وَتُحْمَدُونَ عَشْرًا وَتُكَبِّرُونَ عَشْرًا ﴿ "اَبَعَهُ عَبْسُدُاللَّهِ بِنُحْمَرَعْنُ سُمَى ورَوا اُسُجَ للانَ عَنْ سُمَى وَرَجَاءِ بِنِحَيْوَةً ورَوامُبَرِّ بُرَعَنْ عَبْدالعَرْ بِزِبْ نُفَيْعِ عِنْ البِيصالح عِنْ أَبِي الدَّرْدَاء ورَوامُسُهِلُ عِن أبسه عن أبي هُرُ يُوَعَن الني صلى الله عليه وسلم حدثمًا فُتَيْبَةُ نُسَعِيد حدثنابَو رُعن مَنْشُورين الْمُسَيَّب بنرافع عن وَرَّاد مَوْلَى المُفسيرَة بن شُعْمَة قال كَتَبَ المُغبرةُ الى مُعْوِيَة بن أف سُمْ مَن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يَقُولُ في دُبُر كُلُّ صَلاهْ إِذَا سَرْكَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدُهُ لاشَرِ بِكَ له المُلْكُ وله الحَدْدُوهِ عَلَى مُثَلِّ شَيٌّ وَصَدِّرًا للَّهُمُ لامانعَ لَمَا أَعْمَلْتَ ولامُعطَى لَمَنَعْتَ ولاَسْقَعُ ذا لَدْمْنَا المَسَدُ وقال سُفَدُّ

مْنْ مَنْصُورَ قَالَ سَمْعُتُ الْمُسَنَّبُ مَا سُبُ ۚ فَوْلِ اللَّهِ نَعَالَى وَصَلَّ عَلَّهِهِم وَمُنْ خَصًّا خَامُوالْدُعَا دُونَ نَفْسه وَقَالَ أَوْمُوسَى قَالَ النَّي صَلَى الله عليه وَسَاءٍ اللَّهُمَّ اغْفَرْ لَعَسَّدَ أبي عامر اللَّهُمَّ اغْفَرْ لَعَ ان قَيْس ذَنْبَهُ صِرْمُنَا مُسَدُّدُ حَدْثنا يَحْلَى عَنْ يَريدَ بِن أَفِي عُسَل مَوْلَى سَلَ مَصَد شاسَلَ مُن الا كُوع قال فَيْرَ فَالْ وَجُلِّمِنَ القَوْمِ أَنَاعَامِ رَلُو الشَّمْعَ مَنَامِ، هُمَمَ اللَّ فَنَهُ لَ تُحُدُونِهِ مُمْذُذَ كُرُ \* تَاللَّهَ لَوْلَا للهُ مَا اهْتَدَيْنَا \* وَذَكَرَسُعُرَاغَ مَرَّ هٰذَا ولَكُنّي لَمْ أَحْفَظُهُ فالرسولُ الله تَّى قَالُواعَامُ بِنُ الاَ كُوعِ قَال رَّحُهُ اللهُ وَقَالَ رَحُلُم َ القَّوْم بارسولَ الله لَوْ لَا مَتَّعْمَناه فَلَا صافًّ القَوْمُ وَأَفَاؤُهُمْ فَأُصِبَ عَامَّ مِفَاءً يهُ سَف نَفْسه فَانَ فَلَا أَمْسَوْا علىه ومسلما هٰذه النَّارُ على أَيْ أَيْ أَنْ الْوَاعلَ جُونَ وَالُواعلَ جُورِ . . . . قفال أهْر يقُوا مافيها وُكُسْرُ وها قال رَجْلُ بارسُولَ الله أَلَانُهِ ربُّ مافيها ونَفْسلُها قال أوْدَاكَ هر مُهَا مُدْدَةُ عَدْمُنَاشُ عَبْدُ عَنْ عَدْرٌ وَمَعْتَ ابْ أَيْ أَوْ فَوْرضَى اللّه عنهما كانالنّي م. لِم إِذَا أَنَّا أُدَّرُ حُلِّ بِصَدَّقَةَ قَالَ اللَّهُمَّ صَدَّلَ عَلَى آلَ فُلان فَأَنادُ أَنَّى فَقَال اللَّهُمُّ صَلَّ عَلَى آلَ أَي أَوْفَى صَرَشَا عَلَىٰ بُنَعَبْدالله حَدَّشَالُمُفَينُعْنَ إِسْمِهِ بَلَعَنْ فَيْسَ قَالَ مَعْتُ جَر تراقال قال له رسولُ الله لى الله علمه وسداماً لَا تُريحُني مِنْ ذي اخْلَصَة وعُولُمُ كُ كَانُوا تَعْدُدُونَهُ يُسَمِّى الْكُفْنَة المَانسَة فَكُلْتُ درى فقال اللهم بمنه والحِعد فاديامهد بأعال ُخَرَّ حْتُ فَ خَسسينَمْنَ أَحْسَمِنْ فَوْي ورُكْمَا فِالسَّفَيْنُ فَانْطَلْقُتْ فَعُسمَة مِنْ قُوي فَأَيْسُمُ ا ثُمَّ أَنَدُّتُ النيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُدُّ يارسولَ الله والله ماأَ يَدُّدُنَّ حَتَّى تَرْ ۖ كُمُّ امثلَ الجَدل الأحْرَ سَفُدَعَا لأُحْسَ وَخُلُهَا صِرْثُنَا سَعِبُدُسُ الَّهِ سِعِ حدْشَاشُعْبَةُ عن قَسَادَة قال سَمِعُتُ أَنَسًا ۚ قال قالْ أَمْسَلُمْ للنبي صلى الله عليه وسلم أنش حادمُكَ قال اللهُمَّ أَعْرُ مالَهُ وَوَلَدَهُ وِبِارِكَ لَهُ فِيما أَعْطَيْنَهُ صر شُلَا عُمْنُ انُ أَيْ شَيْمَةَ حد ثناعَ بْدَةُ عن هشامِ عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها فالنَّ سَمَعَ النِيُّ صلى الله عليموسلم رُجُلاً بَقْرَأُ فِي المُسْعِدِ فَقَالَ رَجَّـهُ اللهُ لَقَدْأَذْ كَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَّةً أَسْقَطْتُها في سُووة كذا وكذا حرشا

هُون نُعَرَ حد شَاشُعْتَهُ أَخْرِي سُلَيْنُ عَنْ أَي واثل عَنْ عَيْدالله قال قَسَمَ النيُّ صلى اذ الْمُقْرِئُ حد شَاالُّ بِهُ مُ الحرِّيت عِنْ عَكْرِمَةَ عِن امْ عَبَّاسِ قال حَــدْث النَّاسَ كُلُّ جُعَة مَرَّةً قَالَ أَيَّدْ ا إِدِ وِلاَعُبِيِّ النَّاسَ هِٰهِ ذَا القُرُّ آنَ وَلاَأً لَفَيَّنَكَ تَأْتِي الفَوْمَ وهُمُّ فِي حِي طَعُ عَلَيْهِمْ حَدِيثَهُمْ فَخُدُّهُمْ وَلَكُنْ أَنْصَافَاذا أَمْرُولَا فَذَنْهُمْ وَهُمْ بَسْتَوْف يَّدُحدثنا إَسَّمْهِ لُ أَخْرِنَا عَبُدُالعَرْ يِزعَنَّ أَنَس رضى الله عنسه ﴿ قَالَ قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسل إذادَعااتَّدُ كُمْ فَلَمَّوْمِ السَّلَةَ ولا يَقُولَنَّ اللَّهُمَّ إِنْ شُنْتَ فَاعْطِنِي فَانَّهُ لامُسْتَكْر وَلَهُ صَرِينًا عَمْدُ اللّه منْ لَمَةَعَنْ مَٰلِكُعَنْ أَبِي الزِّفادعي الاَعَر جِعَنْ أَبِهُرَ يُرَّةَ رضى اللَّه عنه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وس فَالَ لا تَقُولَنَّ أَحَدُ كُمُ اللَّهُ مَّا عُفْرِنِي اللَّهُمَّا رُدَّدِ فِي إِنْ شَنْتَ لَدُهْزِمَ المَّشَلَةَ فَانَّهُ لَمَكُرِهَةُ ما سُ اُستَمَالُ الْعَبْدِمَالُمْ يَجُلُ صر شَمَا عَبُدُا لِقَهِ رُبُوسُفَ أَحْسِرِنامُلكُ عن ابنشهاب عن أي عَبيدمَوْلَ ابن بُسْتَعَبْ لَى مُ اسْبُ رَفْع الأَبْدى في الدَّعاء وقال أُومُوسي الأَسْعَرَى دَعَا الذي صلى الله عليه وسلم خُرْوَعَهَدَهُ ورَأَيْتُ سَاصَ إِنْهَالِيهِ وَقَالَ انْءُخَـرَرَفَعَ النَّيْصِلِي اللَّهُ عَلْمه وسلمَدَهُ اللَّهُمَّ إِنَّ أَكَّرا إِنَّكَ مَّاصَــنَعَ خَالدٌ قَال أَفُوعَسْد اللَّه وقال الأَوْ يْسَيَّحد نْنِي مُحَدِّنْ خَعْفَرِعنْ يَحْنى بن سَعيد ويَسر مَعَاا نَسَّا عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عليه وسَلَّمُ وَعَ يَدَّيُّهُ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِيْطَيْهُ مَا سُ مُسْتَفْهِلِ القِلْةَ حَرِثُوا تُحَدَّرُنُ تَحَبُّوب حددُثنا أَهُوعُوا نَهَّعَنْ فَدَادَةٌ عَنْ أَضَ وضى الله عنه قال مَشْيا

معرس المسرات والمُرافِية والمُرافِية والمُرافِية والمُرافِية والمُرافِية والمُرافِية والمُرافِية المُرافِية المُرافِية والمُرافِية المُرافِية والمُرافِية والمُرافِية والمُرافِية والمُرافِية والمُرافِق المُرافِية أَن درهي المُرافِق المُرافِق المُرافِقة والمُرافِقة والمُرافقة والمُرا

ا إلى المنافرة عوالم المنافرة المنافرة

لٍ يَخْطُبُ نَوْمًا لِلْمُعَةَفَعَامَرَحُلُ فَقَالَ الرسولَ الله ادْعُ اللَّهَ أَنْ نَسْفَيْنَا فَتَ لُ إِلَى مَثْرُلُهُ فَدَا ۚ ثَرَّلُ عُسْطَرُ إِلَى الْجُدُعَةِ الْمُقْدِلَةِ فَقَامَ ذَٰلِكَ الرَّحْلُ فقال ادُّعُ اللَّهَ أَنْ يَصْمِفَهُ عَنَّا فَقَادْ غَرْفْنافِقالِ اللَّهُمَّ حَوَالَسَّاوِلاعَلَنْ الْحَقَى السَّحَابُ شَقَطْعُ حَوْلَ الَّذِينَة و المتعامد المتعامد المستقبل الفيلة حدثنا مُوسى في المعمل حدثنا وُهَيْداً شَاعَدُ و بُنَيَعْنِي عَنْ عَبَّادِين تَمْهِ عِنْ عَبَّداللهِ مِنْ أَدْقال مَوْ يَتِ النِّي صلى الله عليه وسلم إلى هذا لَى يَسْنَسْقَ فَدَعَا واسْنَسْقَى ثُمَّا سُتَقْبَلَ الفَبْلَةَ وَفَلَتَ رِداءَهُ مَاسُ دَعْوَة الني صل الله لم لخادمه بِطُولِ العُمُرو بِكُثْرَهُماله ﴿ هِرْ مُنَّا عَبْدُ اللَّهِ نُنَّ الدَّالْوَدِحَدَّ مُناحَر فَي حسد ثنا شُعْمَةُ عَنْ قَمَادَةَ عِنْ أَنَسِ رِضِي الله عنسه قال عَالَتْ أَتِي ارسولَ الله خادمُكَ أَنَّيُّ ادْعُ اللهَ لَهُ **عَال** اللَّهُمُ أَكْسُرُ ما لَهُ وَوَلَدُهُو بِارِكْ لَهُ فَهِمَا أَعْطَبْتُهُ مِ السُّبِ الدُّعَاءَعُـدَالَكَرْبِ صَرْتُهَا مُسْلَمُ بُنُ إِرْهِمَ حَدَّثناهِشَامُ حدثنا فَنادَةُعنْ أبىالعاليّةعن ابنعّباس رضي الله عنهما قال كان النيُّصلى الله عليه وملم يَدَّعُوعنْدَ التكرُّبِ لالهُ إلاَّالتَهُ العَظِيمُ المَليمُ لالِهَ إلهَ إلاَاقَهُ رَبُّ المَّمُواتُ والأَرْضَ رَبُّ العَرْشَ العَظيم حدثنا مُسَدَّدُ مُشْاعَتْنَى عَنْ هِشَامِ مِنْ أَيْ عَبْدِ الله عَنْ قَنَادَةَ عِنْ أَيْ العَالِمَةَ عِنْ امْ عَبَّاسِ أَنْ رسولَ الله مسلى الله لم كانَ يَفُولُ عِنْدَ الشَّكْرِ بِ لا إِنْهَ اللَّهُ العَظِيمُ الخَلِيمُ لا إِنْهَ إِلَّا اللَّهُ العَظيم لا إِنْهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلْمِ لَا إِنْهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّهُ اللَّهُ اللَّ رَبُّ السَّمْوانِ ورَبُّ الدَّرْضِ ورَبُّ العَسْرِشِ ال**َّ**صِيمِ ۖ وَهَالَ وَهُبُّ حَـدَثَنانُسُعْبُهُ عَنَّ قَسَادَهَمُسْلُهُ ـُـــــ النَّعَوُّدْمُنَّ حَهْدالبَلاه صر**ئيا** عَلَىٰنُعَبْدالله حدثناسُفْنُ حدثني مُمَنَّ عنْ أبي م عنْ أِيهُمَّرْ يْرَةَ كَانَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَنْقَوُّ دُمّْنَ جُهد اللَّاء وَدَرُكْ الشُّقَاء وسُوء الفَّضاء وسَمَانَهُ الأعداء قالسُفانُ الحديثُ لَلْتُردُنُ أَفاواحدَهُ لا أُدْرى أَنْهُنْ هَى ما من دُعاه السي لى الله عليسه وسسارا للهُمُ الرَّمْنَ الأَعْلَى حد شيا سَعدُ نُعْفَدُ قال حدثني اللَّمْثُ قال حدثني عُقَيْلُ عن إن شهاب أخسبرنى سَعبدُنُ المُسَتَّب وعُرْ وَتُينُ الزُّيْرِ في رجال منْ أهل العلم أنْ عائسةَ رضى الله عنها قالَتْ كَانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ وهو صَحِيحٌ لَنْ يُقَاصَّى فَيْ تَقَلَّا حَتَّى يَزى مَفْعَدُ مُنَ أَخَ

مُّ يُحَدِّرُونَكَ ٱلْإِلَى وِرَأْمُهُ عَلَى خَدْ مَعْنَى عَلَيْهِ ساعَةً مُثَاقًا قَافَانُهُ عَلَى السَّقْف مُوال اللَّهِمْ ــقَ الاَعْلَى فَلْتُ إِذَا لا يَعْدَازُنا وَعَلْتُ أَنَّهُ أَخَد بِثُ الَّذِي كَانَ يُحَــدَّثُنا وهُوَ صَعِيرٌ فالتَّ فَكَاتَتْ تلكَّ نَرَ كَلَّهُ مَكُلَّمُهِمِ اللَّهُمُّ الرَّفْقَ الأَعْلَى عاسُب الدُّعَاء المُوْنَ والحَمَاة صرفنا مُسَدَّدُ حدْثنا يَّعْلَىعْنْ إِنْعَعِلَىعْنْ قَيْس قالاً تَنْتُ خَبَاناً وَقَدَا كُمَّوَى سَبَّعًا أَوْلاَ أَنْ (سولَ الله صلى الله عليه وس مَهِ أَنَا أَنْ مَنْ عُو المَوْن الدَّعُوتُ بِهِ صُرْتُهَا مُحَدُّ رُالتَّتَى حدَّثنا يَعْلى عن السَّمعيل قال حدثني قيش فال أَمَّنْ خَدَّالًا وَقَدَا كَدَوَى سَنَعَانِي نَطْنه فَسَمَعْنُهُ مَقُولُ لَوْلاَ أَنَّ الني صلى الله علىه وسلم مَا لَأَنْ مَدْعُو ما لمُوت لَدَ عَوْنُ بِ صُرَّشًا ابْ سَلام أخبرنا إلى معيلُ بنُ عُلَّةً عنْ عَبدالعَز برين صُمَّ بعن أنس رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيه وسلم لا يَّمَنَّ وَأَسْدُمْ مُثُمُّ الْمُوتِّ لَضُمْ زَلَيه فَانْ كان لا مُدَّمَمَن اللَّمُوت فَلْيَقُل اللَّهُمَّ أَحْيني ما كَانْت الحَياةُ خَرَّالى وتوقَّى إذا كانت الوفاة خَرَّالى ما سُب الدُّعاء الصِّيان بالسَرِّكَة ومُسْعِرُ وُسمِمْ وَقَالَ أَنُومُوسي والمَاعَسُدا مُ ورَعَالُهُ النَّي صلى الله عليه وسل السَرِّكَة حد شا قَتَيْنَةُ بُن سَعِيد حسد شاحاتُ عن المَعْد بن عَبْد دارَّ ون قال سَمْفُ السَّائِ بنَ يَر يد يَقُولُ ذَهَب فاتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالَتْ بارسولَ الله إنَّ ابْنَ الْحْنَى وَجِيعُ أَهُمَّ مَرَّالًى وَدَعَالى بالبَرِّكَ مُحَمِّرً مَّا فَشَر إنُّ مَنْ وَشُونُه مُمُّ فُتُ خَلْفَ ظَهْر وفَنَظَّر ثُ الدَخَاعَة مَنْ كَنفَه مِثْلُ ذِا كَلَةَ صر شا عَندُ الله مِنْ يُوسُفَ حدد "النَّه وهب حد "المعدُّ بنُ أَى أَوَّ عنْ أَى عَمْلِ أَنَّهُ كَانَ يَخُورُ جُهِ حَدُوعَدُ الله نُ هِشامِمنَ السُّوقَ أَوْ إلى السُّوقَ فَيَشْتَرَى الطَّعامَ فَتَلْفاهُ ابْ الزُّ بَيْرِ وابْنُ ءَسَرَ فَيقُولان أَشْرِ كُما فَانَ النِّي لى الله عليه وسلم قُلْدَعالِكَ بالسَّيْرَكُم فَرُّ بَمَّا أَصابَ الرَّاحِلَةَ كَاهِيَ فَبَبِعَتْ عِالى المُنزل صرشها عَبْدُ العَزِيزِ بُنَعْيدِاللهِ حدَّثنا لِبْرهِ مُرِنَ عَدِعنْ صالحِينِ كَنْسانَ عِنِ ابِيشِهابِ عَال أخبر في مُحُودُ بُ الرَّبِيعِ وَهُوَالَّذِي مَجَّوسولُ الله صلى الله عليه وسلم في وَحْهه وهُوعُلامُ مْنْ بَرُهمْ صر مُمَا عَدْانُ أخرنا عَدُالله خبرناهشامُنُعُرُ وَمَعَنَّ أَبِهِ عَنْ عَاتَسَةَ رضى الله عنها والتُّ كانَ الذي صلى الله عليه وسلم يُؤَنَّى السِّمَانِ فَيسَدْ عُولَهُمْ فَأَنِّي تَصِيَّ فَالَ عَلَى قُوْيِهِ فَلَمَاعِهِ فَأَنْبَعَتُ وَلَا فَالْمَان

> معا قا م بالبرّكة فيشرّ كهم عبر النبي

ا أنْ . كذا في اليوندنية كسره مسرزة أن وجزر في الفتح الكسر والفتح من الفتح الكسر والفتح الفتح ا

برناشُعَيْتُ عن الزُّهْرِيّ قال أخبر ني عَبْدُ الله بُ ثَعْلَيْهَ بِنصْعَرٌ وَكَان وسولُ الله صلى الله عا ةَدْمَتَةِعَنْهُ أَنَّهُ رَأَى سَعْدَ بَنَ أَبِي وَقَاصِ لِهُ تُركَعْهَ لَمَاكِ الصَّلاةِ عَلَى النبي صلى الله عليه وسا غُرَّةُ فَقَالَ الْالْهُدى اللَّهَ هَدَّةً إِنَّالَتِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ عَلَيْنا فَقُلْنا بارسولَ الله قَدْعَلْ مَا كَيْفَ ِّلَهُ عَلَيْكَ فَكَنْفَ نُصَلِّى عَلَىْكَ هَالُ فَفُولُوا اللَّهُمْ صَلَّى تُحَدِّد وعلَى آلُ نُحَدَّد كأصَلَيْتَ على آل إنزهم حَدِّدَ يَحِيدُ النَّهُمْ مَارِكْ عَلَى مُحَدُّدُوعَلَى ٱلهُجَدَّدُ كَامَارَّكْنَ عَلَى ٱلهُ رُفْسَمَ إِنْكَ حَبِدُ جَبِدُ صَرَقْهُ إُرْهُمُ مِنْ مَدْرَة مَدَّ شَال مُنْ أَي مازم والدَّرَّا وَرْدَى عَنْ مَر يدَّعَنْ عَبْد الله مِن مَبَّاب عن أي سَعدالحُدْري فال فُلْنا ارسولَ الله هذا السَّد لامُ عَلَيْكَ وَمَكَيْكَ أَصُلَّى فال فُولُوا اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى ثُمَّ د كَاصَّلْتَ عَلَى إِلْرِهِمَ وِ اللَّهُ عَلَى مُعَدَّدُ وعَلَى آلَ لَهُمَّا دَكَابِارَكْتَ عَلَى الرَّهْمَ وَآل الرَّهْمَ مَ هَلْ يُصَلَّى عَنَى غَيْرِ النبي صلى الله عليه وسمل وقَوْلُ الله تعالى وصلَّ عَلَهُمْ إنَّ صَلا قَلَ سَكَنَّ لَهُمْ سُلَمْ إِنْ مُنْ مُرْبِحَدَّ شَاشُعْتُ عَنْ عَرُو مِنْ مُرَّةَ عِنِ ابْنِ أَيْ أُولَى هَالْ كَانَ إِذَا أَكَّ رَجُلُ النِيَّ وسريصَدَقَته قال اللَّهُمُّ صَلَّ عليه فأَناهُ أي بصَّدَقَته فقال اللَّهُمُّ صَلْ عَلَى آل أبِي أُوفَى حرشا عَبْدُ الله بنُ سَلَمَةَ عَنْ مِلْكُ عِنْ عَبْدَاللَّهِ مِنْ أَبِي مَكْرَعَنْ أَسِهِ عَنْ عَشْرٍ وَمِنْ سُكَيْمِ الزَّرَقَ قال أخبر نِي أَنُوجَيْدِ الساعِدِيّ ولَاالله كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ قال قُولُوا اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَيْحَمَّدواْزُواجه وذُرَّبَّه كاصَلَّيْتَ على آل إبرهم وباركْ على تُحَدَّدوازْ واجــه وذُرَّيَّنه كابارَكْتْ على آل إبرهم إنْكَ حَيدُ تَجِيدُ مَ وَهْبِ قال أَخْبِرِني هُونُسُ عِن ابِنْهُما بِقال أَخْبِرِني سَعِيدُ بُنَا لُسَيَّبِ عِن أَيْ هُرَ يَرَةَ رضى الله عنه الني صلى الله عليه وسلم تَفُولُ اللهُم مَا أَيُّ المُؤْمِن سَبِنْهُ فَاحْفُلْ لَكُ فَوْر بَهَ إِلَيْكَ وَمَ القيامة ما التَّعَوُّدُمنَ الفَّنَ ﴿ شَلَمَ حَفَّصُ نُ عَمَرَ حَدَّشَاهِ شَامُ عِن قَنَادَةً عِنْ أَنَس رضى الله عنه سألوُارسو صلى الله عليه وسلم حتى أَحْفَرُهُ الْسَّالَةَ فَفَسَ فَصَعدَ النَّبَرَ فَصَالِ لاَتَسْأُونِي النَّوْمَ من تُئ وَلا سنته

كُدُهُ فَمَّاتُ أَنْفُذُ عَسَّاو شمالًا فَانَا كُلُّ رَحُل لاقْ رَأْسَهُ فِي قُو له يَتَّى فَأَذَارَ حُسلُ كانَ إِذَا لاحَى الرِّجِالَ ذْ عَى لَغَيْراً بِهِ فَقَالَ رارِسُولَ اللَّهُ مَنْ أَي قَالَ حُدْافَةٌ ثُمَّا أَشَا عُمْرُفُقالَ رَضِينَا والله وَيَالُا سُلام دينَّا وعُحْمً كالبَوْمِ قَطُّ إِنَّهُ صُوِّرَتْ لِي اخَّنَّهُ والنَّائُرِحَيَّى رَأَ نُتُهُماوَ راءًا خَّاللَّط وَكَانَ قَتَادَةُيَذَ كُوعَنْدَهٰذا الحَديثُ هٰذ الآبة باأَيْم الذَّينَ آمَنُوالاتَسْأَلُواعنْ أَشْداءَانْ تُبْدَلُّكُمْ نَسُوْ كُمْ ۖ مِلْ سُبِ النَّعَوُدَمْن غَلَبَهَ الرَّجالِي حَنْظَتُ أَنَّهُ سَمَعَ أَنْسَ مِنْ مَلِكَ مَقُولُ هَال رَسُولُ الله صلى الله علىه وسيل لآي طَلْحَةَ الْتَمْسُ لَنْسَا نُعلا مَامُو غَلْمَانَكُمْ يَخْذُمُنى خَفَرَ جَى الْوَطَلْفَةَ بُرِدُ فَيْ و راءً فَتَكُنْتُ أَخْدُمُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كُلُّما نَزَلَ فَكُنْتُ أَسْمَهُ مُنْكُثُرُا نُ بِقُولَ اللَّهُمْ إِنَّى أَعُوذُ بِلَّهُ مَنَ الهَمْ والْحَرْنِ والنَّجْزِ والنَّكسَل والنُّخْسِ والجُنْ وصَلّع الدُّيْ وعَلَيْهَ الرِّ جِالِ فَلَمْ أَزَلْ أَخْدُمُهُ حَتَّى أَفْبَلْنَامِنْ خَيْرٌ وَأَفْبَلَ نَصْفِيَّةَ بِنْتِ حُيَّةٌ مُدحازَهافَكُنْتُ أَرَّاهُ يُحَوْي وَرَاءَهُ بِهَاءَةُ وَكُساء ثُمَّ رُدُّهُ هِ اوراءَهُ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءَ صَنَّعَ حَيْسًا في نطَـع ثُمَّ أَرْسَلَيٰ فَلَدَّعُورُ ربيالاَفاَ كَاواوَ كانذٰلكَ مَناءُمِها ثُمَّا قَدَلَ هَنْ مَذَالَهُ أُحُدُهال هٰذا حَمَلُ تُحَيِّنا وتُحَمُّهُ فَإَمَّا أَشْرَفَ عَلَى الْمَدْمَنَهُ قالاللهُمَّ إِنَّ أُحَرِّمُ مَا يَنْ حَيَلَهُامثُلَ مَاحَوَّمَه إِيْرِهِيمُ مَكَّةَ اللَّهُمِّ بارْلْ لَهُمْ في مُدّهمُ وصاعهمْ ما سُ النَّمَّوُّدُمْنَءَذَابِالقَبِّر صِرَّمُمَا الْجَيْدِيُّ حدثناسُفَانُ حدثنامُوسَى ثُءُفَّبَةَ فالسَمَقْتُ أُمَّالدَبْتَ خالا قال ولَمْ أَسْمَعُ أَحَدُا سَمَعُ مَنَ النيقِ صلى الله عليه وسلمِ غَيْرَهَا فِالنَّهُ ۖ وَهُتُ يَّدَعَوَّذُمْنَ عَذَابِ القَيْرِ صَرَّمُوا أَدَّمُ حَدَّنَاتُ هُنَّةً حدَثنا عَنْدُ الْلَاعْ فِي مُصْفَ كَانَ سَعْدَ فَأَفْرُكُمُ وَيَدَّكُرُهُنَّ عِنِ النِّيَّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ كَان مَا أُمُّن بِهِنَّ اللَّهُمَّ إِنَّى أَعُوذُ بلَّ منَ وأعُوذُبِثَ ٱتْأُرَدَّ إِنَى ٱرْذَلِ المُسُرومُعُوذُبِكُ مِنْ فَتْنَة الدُّنْيا بَعْني فَتْنَة الدَّبْالوالَةَ عد ثنا عُمُّنُ بُنُ أِي مَّيْهَ صَدِّ ثَابَ و رُعَنْ مَنْفُورِعِنْ أَبِي واثل عَنْمَشُرُ وق عَنْ عائشةَ هَالَثْ دَخَلَتْ عَلَى عَمُونانَمنْ عُمُر يَهُودالَد يَنْ قَفَالْتَالْ إِنَّ أَهْلُ إِللَّهُ مُودِ بِعَذَّاوِنَ فَ قُبُودِهم فَكَذَّبْهُ مُواوَمُ أَنْهُمْ أَنْ

الأفاراسة ٢ النبي التيسول الت

لَعَبْرُ وَالْتَكَسَلِ وَالْمُدِبِ وَالْهَدَرِمِ وَاعُونُ بِالْمَنْ عَدَابِ القَسْرِ وَاعُوذُ بِلَّ مِنْ فَشُمَة الْحَداو المَمات التَّعَوُّدَمَ المَأْتُمُ والمَغْرَم صرائها مُعَلَّى ثُأْسَد حدَّثنا وَهَيْبُ عَنْ هشام بن عُرُوّة عنْ والهَرَم والمَأْخُمُ والمُغْرَم ومنْ فتُنَسة القَبْر وعَسذاب القَبْر ومنْ فتُسَسّة النَّاد وعَسذاب النَّار ومنْ شَرْفَتُنَ نَى وَاتُحُوذُ بِكُ مَنْ فَشَدِ الفَيْشُرِ وَاتُحُوذُ بِلَكُمِرَ فِنْسَدِ السِّيحِ الدَّبِّالِ اللَّهُ مُ الْحَسِلُ عَنْي خَطَابَاكَ لتَّهْ فِي وَالسَرَدُونَقِّ قَلْي مِنَ الْحَطَامَا كَانَقْتُ النُّوْبَ الأَيْضَ مِنَ الذَّمَسِ واعدُ مَنْ عَطامَاي لم بَغُولُ اللَّهُ حَمَّ إِنَّ أَعُودُ بِكَ مَنَ الْهَدَمُ والْحَدَرُن والْعَيْرُ والسَّكَدَل والبُّدبْ وا الدُّيْن وغَلَبَ عَالَ بَاللَّهُ عَلَى التَّعَوُّدَمَ النُّفُ لِ النُّفُلُ والنَّفَ لُواحَدُمُ ثُلُ الْحُزْن والمَّذِّن كانَ بَأْمُرْبِمُ وَّلاءانَةً مِن يُعَدِّنُهُنَّ عَنِ النِيْصلى الله عليه لِ وَأَعُودُ بِكَ مِنَ الْحُدِّنِ وَأَعُودُ بِكَ أَنْ أُزَدَ إِنَّ الْأَذَل الْعُمُر وأَعُودُ بِكَ مر بذاب القَسِرُ بأسسُ التَّعَوُّدُمنُ الْذِّلِ العُمُرِ أَوَاذُلْنَاأَلْدُ صر مُمَّا أَبُومَعْمَر حدَّمْناعَبُدُالوارث، تَعَبِّد العَرْيز بِن صُهَيْب عَنْ أَسَ بِن مُلك رضى الله عند كانَّ رسولُ الله صلى الله علم وسلم يَتَعَوَّدُ يُقُولُ اللُّهُمَّ إِنَّى أَعُودُ بِكَمِنَ الْكَسِّلِ وأَعُودُ بلكَ مِنَ الْحُ

سب الدُّعاء برَفْع الوِّمَاء والوَّجَع حدثنا مُحَدِّدُنّ نُوسُفَ حدَّ ثناسُفْنُ عنْ هشام من عُرْ وَدَّعنْ أبسه عنْ عائشةَ رضي الله عنها قالتُ قال الذيِّ صلى الله علم وسلم اللهُمَّ حَسْ إِلَيْنَا الْمَدينَة كَاحَدُنْ إِلَيْنَامَكُمَّ أُواْ مَدُّ وَانْقُلْ حُمَّاهَ إِلى الْحُمْقة اللَّهُم الرك لنافي مُذ نا وصاعنًا حرشما مُوسَى نُ إِشْمُعِلَ حــ تَشَالِرُهُمُ بِنُسَعْد أَحْـ برِفاانُ شَهَابِ عَنْ عامر بن سَعْد أَنْ أَباهُ قالعادَني رسولُ الله صلى الله عليه وسه في حَجَّه الوَدَاعِ مَنْ شَكْوَى أَشْفَتُ مُدُّعُكَى المَوْت فعُلْثُ بارسولَ اللهَ لَلَهُ عِدَالرَّى مِنَ الوَّجَعِواْ اذُومالِ ولا يَرَثَّى إلَّا النَّسَةُ فَ واحدَدُا فَا تَصَدَّقُ مُذُكِّيٌّ مالى ` هال لافُلْتُ فَشَطْرِه قَالِ النُّلُثُ كَشِرُ إِنَّكَ أَنْ نَذَرُ وَرَنَنَكَ أَغْسِاءَ خَيْرُمَنْ أَنْ تَذَرَّهُم عَالَةً يَشَكَّ فَقُونَ النَّاسَ وإِنَّكَ أَنْ تُشْفَقَ نَفْقَةُ نَنْ مَنْي بِهِ أَوْ حُدَّ اللَّهِ إِلَّا أُبُونَّ حَيَّ ما تَتَّحِقُلُ في في احْرَأَ بَكَ قُلْتُ ٱ أُخَلَّفُ نَفْسَدَ أَصْمابي قال إِنَّانَ أَنْ تُغَلَّفَ فَتَهْمَلَ عَمَلاً تَعْمَى بِمَوْجِهَ الله إِلَّا ازْدَدْتَ دَرَّجَهٌ ورفْقةٌ ولَعَالَّتُ تُخَلُّفُ حَيًّ بَنْسَهَعَ بِلْنَا قُوامُو يُضَرُّ بِكَ اخَرُونَ اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحابِي هِبْرَتَهُمْ وَلا زَّدُهُمْ عَلَى أَعْفاجِمْ لْكِن البادُّسُ سَعَدُنُ خُولَةَ قال سَعْدُرَقَ لَهُ النِّي صلى الله عليه وسلم من النَّاوَقَى مَكَّةً السَّب الاستعادَ مر أَرْذَلِ الْعُسُمُر ومِنْ فَنَمَا اللَّهُ مِنْ وَفُنْكُ النَّارِ حَرَّهُما الشُّفَّ بِنَا إِلْهِيمَ أخسِرِنا الْحُسَدِّينَ عَنْ زائدَهَ عَنْ عَبْدالَلا عَنْ مُعْمَع عَنْ أيسه قال تَعَوَّدُوا بَكُلمات كانَ النَّي على الله عليه وسلم مَّدَ عَوَدُ بمِنَّ اللَّهُمَّ إِنّى أَعُودُ بِكَ مَنَ الحُدِّنِ وَأَعُودُ بِكَ مِنَ النُّفُ لِ وَأَعُودُ بِكَ مِنْ أَنْأَرَدَ إِلَى أَرْذَلِ المُسر وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فَسَمة الدُّسْاوعَذاب القَبْر حد شا يَحلى نُمُوسى حدّثناوك يع حدّثناهشام بُعُو وَة عن أبيه عن عائسة أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كانَ بِقُولُ اللَّهُمْ إنِّيا عُوذُ بِكَ مِنَ الْتَكْسَلُ والْهَرَمِ والْمَفْرَم والْمَنْ مُ اللَّهُمْ إنِّيا أَعُوذُ بِكُمْنَ عَدَابِ النَّارِ وفَتْمَة النَّارُ وعَدَابِ القَبْرِ وشَّرَفَتْمَة الغنَّى وشَّرَّفَتْنَة الفَقْر ومنْ شَرَفَتْمَة المسج الدُّعَّال اللُّهُمَّاءُسلُ خَطايًا يَعاء الشَّلْمِ والمَبَرِد ونَقَ فلْي منَ الخَطايًا كَايُسَيِّع النُّوبُ الأَبْضُ منَ الدُّنس و ماعسدٌ يَّشْى وَبَيْنَخَطَالَوَى كَابِاءَــدْنَبَيْنَ المَشْرة والمَغْرب بِالسِّبُ الاسْتعاذَة مَنْ فَتَّــة الغستى صرائل مُوسى بُن المُعيلَ حدّ شاسَلامُ بُنُ أي مُطبع عن هشام عن أسمع عن السّم أن الني صلى الله

ا استا الأورو الأورو الأورو المرولالله الموالاله المواله الموالاله الموالالموالاله الموالاله الموالالم الموالالموالم الموالالموالالموالالموالالموالالموالم ا حدّننا ؟ حدّننا ؟ حدّننا ؟ حدّننا ؟ تحدّنا المركدة المناسع المركدة الفسط المؤلفة والولد المناسعة المركدة المناسعة الم

٧ إذاهم الأمر وقع فى المتنالطبوع إذاهم أحدثم المتنالطبوع إذاهم أحدثم فقي من الفروع المعند المسلمان العروع المعند المسطلاني اله مصيمه من تشاهدا الأمرة من المتنالل المتنالل

وَرُضَّىٰ ١٠ حَدَّثَىٰ

وأعُوذُ بِلَّهُ مْنَ عَسَذَابِ الْقَسْبِرِ وَأَعُوذُ بِكُمْنَ فِتْنَةَ الْغَنَى وَأَعُوذُ بِلَّامِنْ فَتْنَهَ الفَقْرِ وَأَعُوذُ بِلَّكُمْنَ فَتْنَة السيم الدهال باسب التعوُّذِين فننت الفَقْر صراها مُحَدَّدُ الْمُوالْوَمُ وَمَا الْمُعْوِيةَ أَخْرُاهُ المُ وَ اللهِ اللهِ عَنْ عَالْسَةَ رضى الله عنها قالتٌ كانَ الني صلى الله عليه وسارٍ يَفُرُلُ اللَّهُمُّ إِنْ أَعُوذُ بكَ رُغُسْرُ وَءَعْنَ أَسِهِ عَنْ عَالْسَةَ رضى الله عنها قالتٌ كانَ الني صلى الله عليه وسارٍ يَفُرُلُ اللَّهُمُّ إِنْ أَعُوذُ بكَ نْ فَنْنَهَ النَّار وعَــذَابِ النَّار وفَنْنَهَ الهَّـبْر وعَذَابِ الفَّـبِّر وَشَرْفِنْنَهُ العَي ونتر فِنْنَة الفَقْرِ اللَّهُـمُّ إِنَّ أنحودُ بِكَ مِنْ شَرِّفَيْنَهُ المَسِيحِ الدَّجَالِ اللَّهُمَّ اغْسِلْ فَلْبِيءِ عَالنَّبْ والسَبَرِد وَفَقَ فَلْبِي مَنَ الفَطَامَا كَانَهُمْتُ النَّوْبَ الأَبْضَمَنِ الدُّنَسِ وباعدُ بَيْنَ و بَنْ خَطابَاكَ كَابِاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ والمَغْرِب اللّهمُ إنّى أَعُودُ بكّ من الكَسَل والمَا أُمُّو الفَسرِم عاسب الدعاديكُ أَوْ المالِمع البَرِكَة صدفى مُعَسدُ بُن بُشارِ د شاغْنَد رُحد شاشُدَّتُ قال سَمْعتُ قَسانَة عن أنس عن أُم سُلَم أُمَّا قالت باوسولَ الله أنسُ خادمُك ادْعُاللَّهُ قال اللَّهُمْ أَكْثُر مالَهُ وَوَلَدَهُو باركْ له فيما أَعْطَيْتُهُ وعن هشام نزَمْدَ مَهْتُ أنّس بزَمْلا مُشْلُّهُ ُهر شَا الْهِ زَ يْدِسَدِهِ يُدِّرُ الَّهِ سِعِ حَدَّنَا شُفْهَةً عَنْ فَتَادَةً قَالَ سَمَقْتُ انْسَارِضِي الله عنده قال فالشَّامُّ كَسْرُمالَهُ وَوَلَدُهُ و بارك لَهُ في أَعْطَيْتُ مَا سُب الدعاء عدْ . دَ الاستفارة صر من مُطّرفُ بنُ عَبْداللهِ أَوْمُصْعَبِ حدثنا عَبْدُ الرَّجْن بنُ أَي المَوّال عن مُحَدّب أُشَكَدر عنْ جابر وضى المُه عنسه قال كان النيُّ صلى الله عليسه وسلم يُعَلِّمُنا الاسْتَعَادَةَ في الأُمُو ركُلُها كالسُّورَهُ مَنَ القُرْآن إِذَا هُمُّ الْأَمْرِ فَلْيَرْ تَعْرَكُ مَنَيْنَ مُّ يَقُولُ اللَّهُ مَ إِنَّ الشَّعَرُكَ بِعِلْكَ والْسَيَقُدُوكَ بِقُدْرَنْكُواْ سَأَلْكَ مِنْ فَصْلَتَ العَظيمَ فَانْكَ نَفْدرُ ولاأَقْدرُ ونَعْلَمُ ولاأَعْلَمُ وانْتَ عَلامُ العُيُوب اللَّهُمْ إنْ كُنْتَ تَهْمُ أَنْ هٰذَا الأَمْرَ حَيْرُ لِي في ديني ومَعاشى وعافية أَمْرى أو فال في عاجل أَمْرى وأجله فاقدُرُهُ ل وانْ كُنْتَ نَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الأَمْرَشَرُّ لِي فَدينِ ومَعاشى وعاقبَــة أَمْرى أوقال في عاجل أمرى وأحـــ فَاصْرِقْهُ عَنْيُ وَاصْرِقَيْ عَنْهُ وَاقْلُرْنِيَ الْفَسْرَحْيْثُ كَانْ مُرْضَىٰ بِهِ و يُسَمِّي حاحَتُهُ عَنْدَ الْوُضُوء صرَّمُ الْمُعَدُّدُنُ الْعَلَاء حدَّثنا الْواسلامَة عَنْ بُرَيَّدِ بن عَبْد الله عنْ إلى برُدَة عنْ أبى مُوسى

قالدَّعَاالنَّيْ صلى الله عليه وسلم عاء فَتَوَضَّا أُمُّر فَعَ مَدَّهُ فقال اللَّهُ أَغْفِرُ لُعُسَّد أب عاص ورَأ بْتُ إِنْطَيْهُ فَقَالَ اللَّهُمْ الْحَقَالُهُ يُومَ الفِيامَةُ فَوْقَ كَثَارِمِنْ خَلْقَكُ مِنَ النَّاسِ ما سُسُ الدُّعَا وَلَاعَلَمْ عَقَمَةً حدَّثنا حَمَّادُيُنْ زَيْدَ عَنْ أَوْبَعِنا بِي عُثْنَ عَنْ أَبِي مُوسَٰى رضى الله عذ كُنَّامَعَ النيّ صلى الله عليه وسلم في سَفَرَقَكُنّا إِذَا عَلُونا كَثِّرْ فافقال النيُّ صلى الله عليه وسلم أيُّم النّاسُ ارْبَهُواعلَى أَنْفُسَكُمْ فَانْتُكُمُ لا تَدْعُونَا مُمَّ ولاغائبًاولْكَنْ تَدْعُونَ سَمِيعًا بِصِيرًا ثُمُّ أَفَى عَلَى وَأَنَا قُولُ في نَفْسى لاحُوْلَ ولافُوَّةَ إلاَّ بالقه فقال بإعَبْدَالله مِنْ قَبْس فَلْ لاحُوْلَ ولافُوَّةَ إلاَّ بالله فاتَّم اكْثُرُمْنَ كُنُو زاجِنَّة أو فال الاادلَّةَ عَلَى عَلَيْهِ هِي كَنْزُمْنُ كُنُو وَالبَّنَّهُ لا عَوْلَ ولا قُوتَ اللَّا الله ما سُنْفُ الدَّعَا وإذَا هَمَ وَاداً النَّعَاء إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أُوْرَجَعَ صَرْتُها إِنْمُعِيلُ قال حدَّثْني ملكُ عن نافع عَنْ عَبْداللَّه مَنْ عُمَرَ رضي الله عنه ما أَنَّ رسولَ الله صلى الله علىه وسلم كان إذا فَفَلَ منْ غُزُ وأوْ جَعْ أو عُمْرَة ثُنَكَرُه إِنَّ كُلَّ مَرْف مَنَ الأرْض ثَلْتَ نَكْمِيرَات ثُمَّ يُقُولُ لا إِنَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْفُولَةُ الحَدُوهُوَعَلَى كُلَّشَى ْقَدِرُ الْمُونَ نَاتُمُونَ عَامُدُونَ لَرَبْنَا حَامَدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعَدَهُ وَتَصَرَعَهُ لَهُ، وَهَزَمَ الأَخْوَابَوحْدَهُ مَاسُب الدَّعَاءُلْمُنَزَوْج حَرَثْنَا مُسَدَّدُ حَدَثْنَاجَّادُينُزَيْدعَنْ البَعنْ السَ رضى الله عنه قال رَأَى النيُّ صلى الله عليه وسلم على عَبْد الرُّجْن بن عَوْف أَ تَرْ صُفْرَة فقال مَهْ سَمْ أوّمَهُ قال تَرَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقِمِنْ ذَهَبِ فَقَالَ بِاللَّهُ اللَّهُ لَلَّمَا أَوْ لَمْ وَلَوْ بشاة حدثنا أَبُوالنَّعْمَٰنِ حدَّثنا أَهَّادُ ابُ زَيْدعنْ عَسْر وعنْ جابِر رضى الله عنه فالهَلَكَ أَبِي وَرَكَ سَبْعَ أُونْسْعَ بَنَانَ فَتَزَوَّ عِثُ الْمَ أَذَفقال النيُّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ وَحْتَ باجارُ قُلْتُ نَمْ قال بَكْرًا أَمْ تَبْلَاقُلْتُ ثَيْبًا قال هَلَّا جار بَهُ تُسلاعُها وتُلاعِنُكُ أَوْتُصَاحَكُها ونُصَاحِكُكَ فُلْتُ هَلَّنَ أَلِي فَنَرَّكُ سَبْعَ أَوْتَسْعَ سَاتَ فَتَكَرهْتُ أَنْ أَحَمَّهُنَّ عَنْلَهِنَّ فَسَرَّوَّ حِثُ الْمَرَا أَمَّتُو مُ عَلَيْنَ قال فَبِارَكَ اللَّهُ عَلَيْكُ ثُمُّ يُقُل ابْنُ عَينَسَةً وهُمَّدُ يُنْ مُسلمَ ف عَرُر و عِارَكَ اللَّهُ عَلَيْكَ مِاسِبُ مَا يَفُولُ إِذَا أَنَّى أَهْلَهُ عَدْ شَمَا عَشَّنُ ثُنَّ أَنِي شَيَّةَ حَدْ شَاجَر يَرُعَنْ مَنْشُورَ عَن سام عن كُرَّبِعن إبن عَبَّ اس رضي الله عنه حما قال قال النبّي صلى الله عليمه وسلم لَوْ أنَّا حَدَهُم

و مَنْوَضَأَهُ ٢ مَسِمَتُهُمْ ابْنُ الْمِياشُفَّقُ عَنْ أَنَس ٣ مَالُ أَبِيْرًا ٤ وَرَّلَـا ٥ حَدْوَى

قسوله آبيون لنكن مستعضراما كتبناهالا سابفاعليه كتبه معجعه

٣ مران رد ۽ -كذافي فرعن معتمدين لَحْمَالُ إِلَيْهُ أَنَّهُ قَدْمَنَع ٣ وأنَّهُ وَعَارَنَّهُ لِمُسَلِّط هممز ةانه في المونشة ولا الفروعالتي سدنا ٧ وَمَاذَاكُ لِمُ النَّسَعُمَدُ . كذاهي بهامس الفروع المعتمدة سدفا ولارقمعلها ٩ سُمَرَرسولُ الله ا تعالی ۱۱ حدث

إذا أرادَانْ بَأْنَ أَهْلُ قال بالم الله اللُّهُمَّ حَيَّبْ الشَّيطانَ وَجَنْب الشَّيطانَ. صر ثنا مُسَدُّدُ حدَّ شاعَدُ الوارث عنْ عَنْدالعَز بزعنْ أنس قال منْ فَنَهَ الدُّنَّيا صَرَبُهَا فَرْوَتُنُ أَى المَغْراءحة شاعَميدَةُ نُأْخَيْدعنْ عَبْدالَكَ بُن مُ تُعَب سَّعْدِن أَبِي وَقَاصِعِنْ أَبِيهِ رضى الله عنه فال كانَ المنيَّ صلى القه عليه وسلم يُعَلَّنُ الْهُ وَلا الكَلمات كا تُعَلُّ السَكَايَةُ اللَّهُ مَمَّ إِنَّى ٱعُوذُ بِكَ مِنَ النُعْسِلِ وَاعُوذُ بِكَ مِنَا لِجُنْ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ تُرَدَّ إِنَّ الْأَمْرُوا عُوذُ بِالْعَمْنُ فِنْنَهُ الدُّنْهَاوَعَذَابِ القَدِّرِ بِالسِّبُ تَتْكُر بِرِالنَّعَاء حَدَّمُنَا أَبْرُهِمْ بُنُمُنْذِرحَدَثْنَا أَنْهُ عياض عنْ هشام عنْ أسه عنْ عائشة رضى الله عنها أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم طُتَّ حنى إنّه لِحُنُّ أَلَيْدَ قَدْصَمُ الشَّيْءُ وَماصَدْعَهُ وأَنَّهُ نِعَارَهُ تُعْالُ الشَّعَرْتَ أَنْ اللَّهَ قَدْ أَفْنان في اسْتَقَيْدُهُ فيه فقال أحَدُهُما لصاحب ماوجَعُ الرَّجُل قال مَطْبُوبُ قال مَنْ طَبُّهُ قال أَبِيدُ بِنُ الاَعْصَمَ قال فيماذاً قال في مُشْط ومُتَ اطَه وحُف طَلْعَه مَهَال فَأَيْنَ هُوَ قال فَذَرْ وان وَذَرْ وانْ بِشَّرُ في بَعْزُ رَبْق قالَتْ فَأَمَّاها رُوسُ الشَّماطين قالَتْ فأنَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فأخْبَرَها عن السِثْر فَقُلْتُ بادسولَ الله فَهَلّ أُخْرَحْتَـهُ قال أَمَّا أَفَاقَمَـدْشَفان اللهُوكَرَهْتُ أَنْ أُسْرَعَلَى النَّاصِ شَرَّا زَادَعسى تُنْ وَنَسَ واللَّيْتُ عَنْ هشام عنَّ أبيه عنْ عائشةَ قالتُ مُعَرَّ النَّي صلى الله عليه وسلم فَدَعاودَعاوساقَ اللَّذيتَ عَاسَد الدَّعَاءعلَى المُشْرِكِينَ وَقَالَ ابْنُمَسْعُودْقَالَ النِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُمُّ أَعِيْ عَلَيْهُمْ لِسَبْعَ نُوسُفَ وَهَالِ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَيْءَهُل وَقَالَ ابنُ عُرَدَعَا النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وسلم فى الصَّلاةِ النَّهُمَّ الْعَنْ فْلانَاوْفُلانَاحَيَّ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزُقُحُ لَ لَيْسَ لَكَ مَنَ الأَمْرِشَيُّ صَلَّامُ النِّسَلَامِ أَحْدِنا وَكِيعُ عِنِ النِ

وسالدهال سَمَعْتُ ابِنَ أَبِي أَوْفَ رضى الله عنه حماها ل دَعَادِ سولُ القيصلي الله عليه وسلم على الأسرّاب ضَالَةَ حَدَّ شاهْسُامُ عِنْ يَعْلَى عِنْ أَبِي سَلَّمَةَ عِنْ أَبِيهُ رَرَّةَ انْ النِّي صلى الله عليه وسلم كان إذا فال عَمَا اللَّهُ مَّنْ حَدَّدُهُ الرُّ كُعَدَ الآخَرُهُ مِنْ صَلاهُ العشاء قَدَّتَ اللَّهُ مَّا أَنْجُ عَيْاتُ مِنْ أَبِيرَ بِعَةَ اللَّهُ مَا أَنَّجُ الوَلِيدَينَ الْوَلِيدِ اللَّهُمَّ أَجْ سَلَّمَ بَنْ هَسَامِ اللَّهُمَّ أَجْ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ المُؤْمِنَ اللَّهُمَّ أَجْ سَلَّمَ اللَّهُمَّ أَجْ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ المُؤْمِنَ اللَّهُمَّ أَنْجُ الْمُسْتَضْعَفِينَ مَنْ المُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ أَنْجُ اللَّهُمُ أَنْكُ عَلَى مُضّا اللهُمُ اجْعَلْها سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفُّ حَدَّثُما الْمَسَنُ بْنَالَّ بِسِعِ حَدَّثْنَا أَبُوالاً ووسعن عاصم عن أنس النيُّ صلى المعليه وسلم سريَّة يُقالُ لَهُ مُ القُرَّاءُ فَأُصِيبُوا فَارَآ يِّتُ النيَّ صلى الله اوَحَدَعَلَمْ مُفَتَّتَشَهْرًا في صَلاة الْفَهْرِ وَيَقُولُ إِنْ ءُصَّيَّةٌ عَصُوا الله ورسولَهُ صر شل عَبْدُ الله مَنْ عُجَدْ حدد شاهدام أخر مامَعْ مَرَى الزُّهْري عَنْ عَرْوَةَ عَن عائسة رضي الله عنها قَالَتْ كَانَالَيَسُودُيُسَلُّونَ عَلَى النَّيْ صلى الله عليه وسل يَقُولُونَ السَّامُ عَلَنْكَ فَقَطَنَتْ عائشهُ إلى قَوْلِهِ كُلِّهِ فَقَالَتْ إِنِّي اللَّهَ أَوْمُ الشَّمُولُونَ قَالَ أَوَمُ لَشَّمْ إِذَالُهُ عَلَيْهِمْ فَأَقُولُ وَ عَلَيْكُمْ صَرْمُوا أِي طالب رضى الله عنه هال كُنَّامَعَ النِّيّ صلى الله عليه وسا يَوْمَ الخُنَّدَقِ فِفالَ مَلَاَ اللَّهُ يُورُو ثري أَنِي نارًا كَاشْغَاُونَا عَنْ صَلاة الْوَسْطَى حَيْ عَالَتْ الشَّمْسُ وهَيَ صَلاةُ العَصْرِ مَا سَسُ تْشْنَا أَبُوالِزَنَادَعَنِ الأَءَّرَّ جعنْ أَنى هُرَّ مُرَةَ رَضَى الله عنـ عُدر وعلَى رسول الله صلى الله عليه وسيافقال مارسولَ الله إنَّ وُسَّا فَنْدَعَتْ وَأَنَتْ فَادْعُ اللهُ عَلَمْ ا فَظَينٌ أُمَّدِعُوعَلَيْمُ فَقَالَ اللَّهُمُّ أَهْدَوْسًا وَأَنْسِهُم مَا سُسُبُ قُولَ النَّيْصَلَى الله عليه وسلم اللهُ صر أنا تحدَّدُ بن بشَّارحد شاعَبْد المَلاكِ بن مَبَّاحٍ حدَّ شاشْعَبَهُ عن أبي إسْطَقَ عن ابِ أَلْى مُوسى عَنْ أَسِهِ عِن النِّي صلى الله عليه وسلم أنه كان يَدُّعُو جِلْدُ الدُّعَاءَرَبَ اغْفُر لى خَطيئَّتى

حَهْلَى و اْسْرَافَى فَى أَهْرِي كُلَّه وما أنْتَ أَعْسَلُمْ بِمِنْي اللَّهُمْ اغْفَرْلِي خَطلَاكَى وَعَلْدى وجَهْلى وهَزْلِي وكُلُّ الم صرتنا مُحَدِّدُنُ المُنَيَّ حدَثنا عُسَدُ الله نُعَدْ المَ إسْرَائيلُ حدثنا أبوإ شَعْقَ عنْ أبى بَكْرِ بِنْ أبى مُوسِى وأبي بُرْدَةَ أَحْسِيُهُ عَنْ أبي مُوسَى الأَشْعَرى عن النبيّ وخطاماي كذافي معالفروع المعمسدة مدنا والذى في السطة التي الَّهُمَّا عُفرُ لِي هَزْلِي وِجدِّي وِخَطَايَ وعَدْدِي وَكُلُّذِلْكَ عَنْدِي ۖ مَاسَفُ الدُّعَاء في السَّ معلها القسطلاني وخطئي بالهمز بعبدالطاء م قال ولايي ذرعن الحوي قال قال ألوالفْسم صلى الله عليه وسلر في اللهُ عَساعةً لا يُوافقُها مُسْمٌ وهُوَ قامٌ نُصْلَى يَسْأَلُ حَراً إلاّ أعطاهُ والمستملي وخطاى بغبرهمز اهداد ام معصمه اليَّهُودَ ولايُّنْجَابُ لَهُمْ فِينَّا صِرْشًا فَنَيْسَهُ بُنِّسَعِيدِ عَدْنَاءَ بُسُلُوفًا بِعَدْنَا أَوْبُ عِنِ إِنِ أَي سَأَلُ اللَّهُ بِهِ وَالْفُسِنَ ٨ عَذْلَ فَمْءِينَ عسدل وَعَلَّتُكُمْ فِقَالَتْ عَاتَّشُةُ السَّامُ عَلَّكُمُ ولَعَشَكُمُ اللهُ وغَضَ عَلَّنْكُمْ فِقَال رسولُ الله صلى اقدعليسه وس منالفرع مَهُلًا بِاعائنســهُ عَلَيْك الرَّفْنِ و لَيَّالـْ والعُنْفَ أَوْالْهُمْسَ ۚ قَالَتْ اَوَلَمْ نَسَّمَهُم اقالُوا قال أوَلَمْ نَسْمَىم اقُلْتُ ، وَكُنتُتْلَةُ ا رَدَّدْنُ عَلَيْهُ مْ فَلُسْتَعِالُ لَ فَهِمْ ولا يُستَعِالُ لَهُمْ فَي ماسُ النَّافَينِ حراثُها عَلَى بُن عَبدالله حدَّثنائسُفْنُ ۚ قَالَ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَناهُ عَنْ مَعِيدِ بِمَا لُمَسِّبِ عِنْ أَي هُرْ بُرَّةُ عِن النبيّ صلى الله عليه وم هَالِ إِذَا أُمَّنِّ الشَّارِئُ فَأَمَّنُوا فَانَّا لِمَلَا تُكَةَ تُؤَمَّنُ فَنَ وافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِنُ الْمَلاتَحَة غُفسرَهُ مَا تَقَد مِنْ ذَنْبِهِ مَاسُبُ فَشُدَاللَّهُ لَمِل صَرَتُمَا عَبْدُاللِّهِ مِنْ مَشْسَلَةً عَنْ مُلاثِءَنُ سَمَةٍ عِنْ أَي

عَنْ أَبِى إِسْمُعَى عَنْ عَشْرِ وَ نِ مَمْنُونَ ۚ قَالَ مَسَنَّ قَالَ عَشْرًا ۚ خُدُّمِ مِنْ أَنْهُ فَقُلْتُ الرَّبِيعِ مُنْ مَعْتَهُ فَقَالَ مِنْ عَشْرِ وِينَ مَيْدُونِ فَالْقِثُ عَسْرَ وِينَ مَيْدِونَ فَقُلْتُ مُ سَمْعْتُهُ فقالِمن ابن أي لَنِّي فأ تَيْتُ ابنَ أي لَيْلَى فَقُلْتُ مُّنْ سَمْعْتَسهُ فقالِ منْ أَي أَوَّ الأنْصاري يُحَدِّثُ عنْ عَبْدالرَّ فِي مِنْ أَي لَهُ لِي عَنْ أَي أُوبَ قَوْلَهُ عن المبي صلى الله عليه وسلم وفال مُوسى حدّ شاوُهَ يْبُ عن الشَّعْيَ عن الرَّسِع قُولَةُ وقال الدَّمُ حدَّ شاشَعْتَةُ حدَّ شاعَبْ دُاللَّا سُنَّمَ مُسْمَّةً مَه مُدال مَن تَساف عِيْ الرِّيسِ بِإِخْشَيْمِ وَعَشْرِ وَبِنْ مَيْدُونَ عَنَا بِنْ مَسْعُودَةُ وْقَالَ الْأَعْشُ وَحُصَدْنَكُ عَنْ حسلال عن الَّ بِسعَعْنَعَبْدانلَهَقْولَهُ ۗ ورَواهُ أَبُونُهُــَّـدالْمَشْرَى عَنْ أَبِيا أَوْبَعن النَّسِيّ صلى الله عليه قَصْل النَّسْدِج صَرَتُهَا عَبْدُ اللهِ بُنُسْلَمَة عَنْ مُلكُ عَنْ سُمَى عَنْ أَبِي صالح عَنْ أبى هُرَ بَرَ رضى الله عنه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال مَّنْ قال سُمَّانَ الله و يحَمَّده في نَوْم ما أَهَ مَنْ وَحُطَّتْ خَطَا اَيْهُ وَانْ كَانَتْ مُثْلَوَدَ لِمَالِكِ وَهِرْمُنَا وَهَرْبُنُ سُوْحِةَ النَّالنُّونُسَلِّ عنْ عُسَارَةَ عنْ اليَّوْرُعَةُ عنْ أبي هُرَ يُرَةً عِنِ النبيِّ صلى القه عليه وسلم طال كَلِتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى النِّسانِ تَصْلِتَانِ في الميزان حَبيمَتان الحارَّ فَنُسْجَانَ الله العَظم مُجَانَ الله وبحَمْده باسُب فَضْل ذَكُر الله عَزَّ وَجَـلٌ حدثنا يُحَدُّدُ مِنْ العَلا حدَّ سُنَا أُوالُسَامَةَ عَنْ يُرَدِّ مِن عَبْدا لله عنْ أَي يُردَّةَ عَنْ أَب مُوسى رضى الله عند - 4 فال فال النبي صلى الله عليه وسلم مَّسَلُ الذي يَذِّكُرُ وَهُو النِّي لا يَذْكُورُ مُسَلُ الْحَيْ والمَّيْنِ صر شما فَتَنبِّسهُ يعد حدَّثا بَرِ رُعنِ الأَعْرَرِ عنْ أَبِ صالح عنْ أَبِ هُرَ وَهَ قال قال وسولُ الله صلى الله عليه وسلم

زيادة الفظ به بعدياء والالقافظ أبودرالهروي صواله عُسر وهموان ألى زائدة قال الموندي قلت وعلى الصواب ذكره أبوعدالله الضارى في الاصل كاتراءلاعهرو اه كذابهامش الفروع التي الدشاتيعا الدونشة اه ؛ كَانَ كُدِّنْ أَعْنَقُ رَقَسِهُ منْ وَلَدا الله عمل

عَصِيدًا وعَصِيدًا ه قالغَّيْقُولُ ، فَايَسْأَلُونَى ٧ قال نَشْفُولُ 11 تزندن معوية عسى كو في قاله أبو ذر وقال المنسذري هو تابعي تخير من أصاب ان مسعود قنل عاد بايفارس اه من

نَىلة مَلا تُسكَّةٌ يَهُوهُونَ فِي الظُّرُقِ يَلْتَمَسُونَ أَهْلَ الذَّحْكِرَةَاذَا وَحَدُوا قَوْمَاذَ أَكُرُ ونَ اللَّهَ تَسَادَوُا ى قالُوا مَفُولُونَ يُستَّمُونَكَ و تُكَدُّرُونَكَ و تَحْمُدُونَكَ و يُعَبِّدُونَكَ قال فَتَفُولُونَ والقمارَأُولَةُ فالهَيْفُولُ و كَنْفَ لَوْ رَأَوْنِي فاليَقُولُونَ لَوْرَأُولَ كَانُوا أَشَدْكَ عَسادَمُوا شَدْلَكَ مَّدْ مُنْ أَوا كُثَرَاكَ تَسْمِعَ اقال يَقُولُ فَا إِسَّا لُوفِي قال يِسْأَلُونَكَ الِمَنْةَ قال يَقُولُ وهَل رَا وها قال يَمُولُونَ لاوالله بارَتْ مارَأَ وْهَاهَال بَفُولُ فَسَكُنْ فَ لَوْ أَنَّهُ مِيرَاً وْهَاهَالْ مَقُولُونَ لَوْأَنُّهُ مِرَأَ وْهَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا حَرْصًا وأشَّدُ لَها طَّلَبُّ وأعْظَمَ فيهارَغْبَ مَا فَسَمَّ بِتَعَوَّذُونَ قال يَقُولُونَ مِنَ النَّادِ قال يَقُولُ وهل رَأَوْها قال نَهُولُونَ لا والله ما رَأَوْها مال مَهُولُ فَتَكُنْ فَ لَوْرَأَوْها فال مَقُولُونَ لَوْ رَأَوْها كانُوا أشَدْمنْها فرار اوا أَسَدَّمها عَافَةٌ هَال أَمَقُولُ فَأَشْهِدُ كُمْ أَنَّى فَلْ غَفَرْتُ لَهُمْ قَال يَقُولُ مَلَكُّ مِنَ المَلا تَنكَهُ فيم فُلاتُ لَيْسَ مَهُمْ إنَّا إِنَّا لحاحَةُ قالَ هُمُ الْمُلْسَاءُ لاَيْشَيْ بِمِسْمَ جَلِيسُهُمْ رَواْمُشْعَبَةُ عِنَ الْأَعْسُولُمْ رَوَّهُ وَرَواْمُسُمِّلُ عَنْ أَسِه عَنْ إِنِهُورَ يْرَةَعِنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهُ عَمَّدُ نُمُقاتل الوالمَسَن أخر فاعَبْدُ الله أخير فاستَلْهِنُ التَّهْيُ عَنْ أَي مُثْنَ عَنْ أَي مُوسَى الاَشْعَرى قال احَدَّ النيُّ صلى الله عليه وسلم في عَفَية أوقال في تُنبَّه ذال فَلَمَّا عَلَا عَلَيْها رَحُلُ مادَى فَرَفَعَ صَوْنَهُ لاإلْهَ إِلَّا للهُ واللهُ أَصْكَ بَرُهٰالُو رسولُ الله صلى الله على مُعْلَتُه ۚ وَالْهَانَّكُمْ لا تَذْعُونَ أَصَمَّ ولاعا مُبَاثُمْ فال يا الموسى أوْ ياعَبْدا لله ألا أدُلُّكَ عَلَى كَلَمَ مِنْ كَثْرَ الجَنَّبَة فَلْتُ بَلَى فال لاحُولَ و م الله من الله الله عَدْ واحد صر أنها عَلَى مُنْ عَبْدا الله حــد شاسُفَانَ وال حَفظنا مُعْرَ أى الزَّهَا: عن الأُعْرَجِ عنْ أَلِي هُرَ يُرَّدُوا مُهَّ قال لله تسْعَةُ ونسْعُونَ اسْمَا ما أَهُ الأواحسد الا يُحفَّظُها أَحدُ إِلَّادَخَلَ المِّنَّةُ وهو وَرَّ يُعَدُّ الوَثْرَ السُّ المُوعَظَّةُ سَاعَةً بَعْدَساعَةً هَالِ لَا وَلَكِنْ أَدْخُلُ فَأَخْرِجُ الْبِكُمْ صَاحِبَكُمْ وِ الْأَحِثُ أَنَا جَلَسْتُ فَوْرَجَعَبُدُ الله وهُوَا خِذْ بِسَ

مَرُّ عَكَانَـكُمْ وَلَكَنَّهُ عَنْهُ يَمْنَانِلُورُ وجِ إِلَّكُمْ أَنْدِسولَ اللهصلِ اللهعلمه وس كان يَغَوُّلُنا بِالمُوعَظَة في الآيَّام كُرَاهِيَةَ السَّا مَهُ عَلَيْنا

♦ ﴿ سِم الله الرحن الرحم ﴾ ♦

الم نعْمَنان مَعْدُونُ فيهما كَشارُمنَ النَّاسِ العَقَّةُ والفَّهَ اعْم

١١ ولَهُو الدقوله متساع خَيْرُمَنَ الدُّنْياومافيها ولَغَــنْدَوَّهُ في سَبِيل الله أَوْرَ وْحَهُ خَــيْرُ

ر مسطه هکذا مهفىالمونشة وفيالفتم مرالفرع الذي سدنا ء في القسطلاني كارازفاق ) الأعسر الآخرة كذا لالهاذرعن المسوى والمستملى العصمة والفراغ ولاني الوقت كما في الفتم ماتُ لاعَسْ إلاعَسْ الآخرة واكريمة عن الكشميني ماجاه في الرعاق وأنّ لاعَنْسَ إلاَّعَاثُ إلاَّ خَوْةُ اهِ مُلْنَصَا

عن أنس أن النسى

صلى الله علمه وسلم

ه يفقراله مزة لان أول الآ يةاعلوا أغماالخ وهي رواية كرعة

الغرود

1 وقَوَّلُه تَصالَى س وقرأه ۽ ويمشعوا الآبه ه عَلَىٰ بُنَّ ابِيطَالب ج منْهانَدُونَ . وهذها المُطَّه طُ ١١ فان أخطأ باسقاط الهاءفي الموضعين عند نا ا حدثنا ١٥ عال م ١٦ أخرنا

معلاةِ إلى لم كُنْ فِي الدُّنْمَا كَأَنَّكُ غَرِيبُ أَوْعَا رُسِيلٍ حَرِثْمِ ىدْ شَائْجَةُ نُنْ عَيْدَالَّ حِنْ أَنُوالُنْدَرِالشَّفَاوِيُّ عَنْ سَلَّمَٰ إِنَّا عَيْسَ قَالَ حَدْثَى خَذَرسولُ الله صلى الله عليه وسياءً تكبي فقال ل وَكَانَا أَنْءُكَ رَنَّفُولُ إِذَا أُمْدَيْتَ فَلَا نَنْسَطَرِ الصَّباحُ و إِذَا أَصْحَتْ فَد فى الأمَل وطُوله وقول الله يَّهُ اللَّهُ مِنْ وَعَنِ النَّارِ وَأَدَّحَـ لَى الْجِنَّــ هَ فَقَدْ فَازَ وما اللَّهِ الْأَدْنُو الْأَمْنَا عَالْفُرُ ور عِ ذَرُهُمِ تَعَالَى هَنْ زُحْزَ عَنِ النَّارِ وَأَدَّحَـلَ الْجِنِّــةَ فَقَدْ فَازَ وما اللَّهِ الْأَمْنَا عَالِفُرُ ور ع . وَفَ يَعْلَمُونَ \* وَقَالَ عَلَيْ أَرْتَحَلَتْ الدُّنْسَامُدْ بِرَمُّوارْتَحَلَّت صَدَفَةُ بُن الفَصَّل أَخْرِنا عَلَى عَنْ سُفْنَ قَالَ لِي عَنْ مُنْذَرِعَنْ رَبِيعِ مِنْ خُشَمْعِنْ عَبَدَانَه رضى الله عنده قال خَطَّ الذه أُحد فَطَّاصُرَهُ عَاوِضَطٌ خَطَّا فِي الْوَسَط خَارِيَّامِنْهُ وِخَطَّ خُطُّنَّاصِهَارًا إلى هٰذَا الَّذي في الوَسَط منْ حانس سانُ وهمذا أَحَلُهُ عُمِطُ بِهُ وْقَدْأَ حاطَ بِوهذا الَّذِي اهْ وَعْد الْخُطُّطُ الصّغارُالاَعْراضُ فَانْأَخْطَاهُهٰنامَهَمُهُهٰاوإنْأَخْطأَهُهٰذانَهِشَهُهٰذا صرَّتُهَا مُسْرُحدَّثناهَمَّاهُ ى طَلْمَةَ عَنْ أَنَسَ قال خَطَّ الذيُّ صلى الله عليه وسل خُطُوطًا فقال هٰذا اءَ كُمُ النَّذُرُ ﴿ ١٣٠ ﴿ ١٤٠ عَبِدُ السَّلَامُ بِنُ سُماب قال أخسرنى سَعِيدُ بنُ الْمُسَيِّ أَذَا باهُرَ "رِدَّونى الله عند مال سَعْفُ رسول الله صلى الله علمه

رِ يَقُولُ لا زَالُ قَلْتُ الكَبِرِشانَّا فِي اتَّنَشَيْنِ فِ حُتِ الدُّنْدا وطُولِ الأَمَلِ \* قَال اللَّنْتُ حد نني يُونُسُ وابْزُوَهْبِعْنْ يُزْنُسَ عَنا بِنِشهابِ قال أَخْبِرْنِي سَعِدُّ وَأَوْسَكَةَ صَرَثْمًا مُشْلِمُنُ إِبْرُهُمْ حَدَّشَا مامُّ حدَّ شَاقَنَادَةُ عَنْ أَنَّسْ رضى الله عنه قال قال رسولُ الله صلى الله علمه وسلمِيَّدُ يَرُاسُ آدَمُّ و يَكْسَرُمُعه اتَّنانُحُدُّ الْمَالُ وَلُولُ الْعُمُر رَوا مُشْعَبَةُ عُنْقَنَادَةً بَاسُبِ الْعَمَلِ الَّذِي بُيْتَنَيَّ بِهِ وَجُهُ الله فيه أخبرناعَهُ أنه أخبرنامَعْمَرُ عن الزُّهْ مِي قال أخسرني عَهْمُ ودُنُ الرَّ م وَزُعَمَ عَجُمُودُ أَنَّهُ عَقَلَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وقال ۖ وَعَقَلَ عَجَّهُ فَجَّهُ مامنْ دَلُو كانَتْ في دَارهـ قال سَمْعُتُ عَنْبِانَ بَنِ مُلْكُ الْأَنْصَارِي ثُمُّ أَحَدَ بَى سالم قال غَدَا عَلَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فضال لَنْ نُوافَى عَبْدُ دُومَ المَدَامَة بَقُولُ لا إِنَّا إِلَّاللَّهُ يَسْتَغَى بُهُوَّ حْمَالله إِلَّا وَهُمَا اللَّهَ عَرْضًا فَتَنْسَهُ *ۮڐ*ؿٵؘؽۜڠؙۅؙ*ۮؙ؈ؙؙۼۘ*۠ۮٳۯ۫ڿؽٸ۫ۼٞ؞ٛۅٸؿ۫ڛؘعٮۮٳڲٙڨؙڔؽٸؿ۠ٲؽۿؗڗ؆ۄؘۜٲڹٞۜڔڛۅٙڵٳڷڡڡڸۄٳڷڡۼڶؠڡۅ؊ قَالَ نَقُولُ اللهُ تعالى مالعَنْدى المُؤْمن عَنْدى جَزَاءً إِذَا قَيَصّْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْ الْمُ مانُحَدُومَ ۚ زَقَرَ مَا أَدُنْمَا والنَّمَا أُسَدِ فيها حرثُها إشْمَعِلُ نُءَبِّدا لله قال حدّ نني إشمعيلُ ٳڹؙٳ۠ڔ۠ۿؠؚۜڹؙڠ۠ڤؠۜٙۼڽ۫ڡؙۅ؞ۑڹڠڤؠۘ؞ٙٙڡ۫ڶڶٳڹؙۺؠڮڂڐؽؽٷؖۊؙؿؙٳؙڒؖڹڔٝٲڹٵڶۺۅۜڒڛؘڠٚۯڡۜٲڂڔۄ أَنْ عَبْرٌ و سُعَوْف وهو حَليفً لدَّى عاص بن لُوِّي كانسُّه لَدُدًّا مَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أخْسَرَهُ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَعَتَّ المُعَنَّدَةً مَنَ المَرَّاح ۚ وَأَنْ يَحْزُ يَهَا وَكَان رسولُ الله عليه الله عليه سلمهوصاَلَمَ أَهْلَ النُّمْرَيْنِواْهُمْ عَلَيْهِمُ العَلاءَينَا لَحُضْرَ فِي فَقَدَمَا لُوعَسُدُةَء ل من النَّفرَيْن فَسَمَعَم الأنَّصَادُ بِشُدُومِهِ فَوَافَتْهُ صَلامًا الصَّجْمَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلمَ فَلَمَّا انْصَرَفَ تَعْرَضُوالُهُ فَتَبّ حنَرَآهُــمْ وقال أَنْظُنُّكُمْ مَعْتُمْ تُصْدُوم أَى عَبْدَةَوانَهُ جِآءَشَيْ قالُوا أَجْل بارسولَ الله قال فَابْشُرو وَأَمْلُواما يَسُرُّكُمْ فَوَالقهما لفَقْراً خُشَى عَلَيْكُمْ ولَكَنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ أَيْسَطَ عَلَيْكُم النَّيا كَالْسطَتْ عَلَى مَنْ كَانَقَبْلَكُمْ قَنَنافَسُوها كَاتَناقَسُوهاونُلْهَيَكُمْ كِالْلَهُمُّتُمْ صَرَيْنًا فَتَيْسَةُ نُسَعِيدُ حدّث النُّ عَنْ زَيدَن أِي حَبِيبِ عَنْ أِي النَّفِيرِعَنْ عَقْبَ لَهُ بِمَعامِي أَنَّ رسولَ القه صلى الله عليه وسلم خُرَّجَ

ا أَنْتُ ؟ أَنْسِ نَامُكُ وَالْمَالُونُومُهُ وَ كُفُافًى الْمِوْنِينَهُ الْمُحدة وَالْمَالُونُهُ وَالْمَالُونُهُ وَالْمَالُونُهُ وَالْمَالُونُهُ وَالْمَالُونُهُ وَالْمَالُونُهُ وَالْمَالُونُهُ وَالْمَالُونُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمُلْمُ وَالْمِنْ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمِنْ وَالْمُلْمُ وَالْمُلُونُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَلَالِمُ وَلَالِمُ وَلَمْلُمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَلَالِمُ وَلَالُمُ وَلَالِمُ وَلِمُلْمُ وَلِمُلْمُ وَلَالُمُ وَلِمُلْمُ وَلِمُلْمُ وَلِمُ وَلِمُلْمُ وَلِمُلْمُ وَلِمُلْمُ وَلِمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَلِمُلْمُ وَلِمُلْمُونُ وَلِمُلْمُونُ وَلِمُلْمُ وَلِمْلُمُونُ وَلِمُلْمُونُ وَلِمُلْمُونُ وَلِمُلْمُونُونُ وَلِمُلْمُلِمُ وَلِمُلْمُونُ وَلِمُلْمُ وَلِمُلْمُونُ وَلِمُلْمُونُ وَلِمُلِمُونُ وَلِمُلْمُونُ وَلِمُلْمُلُمُ وَلِمُلْمُونُ وَلِمُلْمُونُ وَلَمِنْ وَلِمُلْمُونُ وَلِمُلْمُونُ وَلِمُلْمُلِمُ وَلِمُلْمُلِمُ وَلِمُلْمُلِمُونُ وَلِمُلْمُلِمُ وَلِمُلْمُلُمُ وَلِمُلْمُ وَلَمُلْمُونُ وَلِمُلْمُلُمُ وَلِمُلْمُلِمُ وَلِمُلْمُلِمُ وَلِمُلْمُ وَلِمُلْمُلُمُ وَلِمُلْمُلُمُ لِمُلْمُلِمُ وَلِمُلْمُ لِمِلْمُلِمُ وَلِمُلْمُلُمُ وَلِمُلْمُلْمُ وَلِمُلْمُلُمُ وَلِمُلْمُ

ا فَرَظُلُكُمْ ؟ مُفاتْحَ 1 فَرَظُلُكُمْ ؟ مُفاتْحَ و ظَنَنْتُ و اطْلُعَافِلاتُ وإنْأَخَذَهُ 11 كانّالَّذي ، كذافي اليوننسة والذى فى غ من المنسون الصيعة كان ١٢ مَرْبَيْن ١٤ وَلا بُودُونَ 10 ثمالذي 17 شَهادَاتهم ۱۷ حَدَثنا ۱۸ حَدَثنی

نِوْمَا فَصَلَى عَلَى أَهُلُ أُحْدَصَلاَنُهُ عَلَى الْمَتِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِنَّا الْمُسْجَرِ فِقَال إِنَّى فَرَطُكُمُ وَأَنْشَهِدُ عَلَّ لآنَ وإنَّى قَدْأُ عَطِيتُ مُثَاِّ يَتِهَ خَزَا ثَنَ الأَرْضَ أَوْمَفَا نِيمَ الأَرْضَ وإنَّى والله ما أَحافُ عَلَيْكُمْ أَنْ نُشْرِكُوا بَعْدى وأَسْكُنَّى أَسْكُمْ أَنْ ثَنَافَسُوافِها حدثنا إسْمِيلُ قال حدَّى مْلكُ نْ زَيْدِينِ أَسْلَمَ عَنْ عَطاء بِنَيْسَارِعِنْ أَبِي سَعَيْدَ قال قال رسولُ الله صلى الله علىه وساراتُ أَكْثَرَ ما أَ خاف عَلَيْكُمْ مِا يُخْرِجُ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ مَرَّ كَانَ الأَرْضَ قِيلَ وِما بَرِّ كَانُ الأَرْضِ قال زَهْرَةُ الدُّنْيافقال لَهُ أُرَجُ بَانِي اللَّهِ وَالسَّرِقَهُ مَتَ النَّي صلى الله عليه وسلم حَي طَنْما أَمَّهُ مِزْلُ عَلَيْهُ مُ مَعَلَ عسم عن فقال أين السَّائلُ قال أنافال أفيسميد لَقَدْ حَدْناهُ حِينَ طَلَمُ ذَلَكَ قال لاَ أَنْ السَّاثِلُ والنَّد السّالَ فَضَرَّةُ حُلُّوةً وإِنْ كُلِّ مِالْنِيْتَ الرَّسِعُ يَقَّتُلُ حَيَطًا أَوْلِيمٌ إِلَّا آ كَامَا لَكَشْرَةً كَاكُنْ حَيَّ إِذَا الْمُنَد مُرْناهااسْتَفْلَتُ الشَّمْسَ فاحْتَرَّتْ ولْلطَتْ و مالَتْ مُمَّادَتْ فَأَكَانُ و إِنَّ هٰذَا المالَ حُاوَفَد أَلْحَدُهُ وَصْمَهُ فَ حَقَّهَ فَنَهُ مَا لَمُعُونَهُ أَنْوَوَمُنْ أَخَذُهُ فِعْرِ حَقَّهُ كَانَ الَّذِي الْأَنْ كُلُ ولا يَشْبَعُ صَرَّتْمِ مُحَّدُّ (١٥) صلاء المستعدة الله عَدْدُ السَّاعِينَ الله عَدْدُ اللَّهِ عَدْدُ اللَّهِ اللَّهِ عَدْدُ اللَّهِ عَدْدُ ال ابْ حُسَّيْن رضى الله عنهما عن النبي مسلى الله عليه وسلم قال حَيْرُكُمْ قَرْف ثُمَّ الَّذِينَ الْوَجُرَة مُ النُّينَ الْوَجُر فالعُرانُ فَاأَدْرى فال النيُّ صلى الله عليه وسلم يُعْدَفُّولهُ مَرَّةَ مِنْ أَوْقَلْنًا مُمْ يَكُونُ تَعْدَهُمْ فَوْمُ يَشْهَدُونَ عَنْ أَلِى مُوْرَةً عِنِ الأَعْمِ سَعَنْ إِبْرُهِمَ عَنْ عَسِدَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ وضي اللهِ عنه الله عليه وسلم فال خَرْ النَّاسِ وَذِي ثُمَّ الْذِينَ الْوَجْ مِنْ الْدِينِ الْوَجْ مِنْ مُعْيِّى مُورٍ العَدْهِ وَوَ وَسَدْ وأعمانهم مهادتهم حدشم يتفى وكموسى حدشاؤك على حدثنا المعمل عن فدس فال سَمعتُ حَدَّنا وقد كُتَوَى َوْمَسْدَسَـهْ عَافَى بَطْنَهِ وَقَالَ لَوْلَاأَنَّ رسولَ اللهصلى الله علمسه وسلم خَهامَا أَنْ تَدْعُو بالمُوث لَدَعَوْتُ الْمُونِ إِنَّا صَّابُ مَجَدِّ حسلى الله عليه وسسلم مَضَوَّا ولَمَّ تَنْفُصْهُمُ الدُّنْيا بشَيْ وإنَّا أَصَنْ امنَ الدُّنْيا الاَغَدُدُلَهُ مُوْضَعًا الْأَلَثُرَابَ حَرَثُما نُجَدُنُ النُمَّى حَدَثَنَاتُكُلَىءَ وْالْمُعِلَ قال حَدَثَني قَشُ

لَ أَنَتُ خَنَّا وَهُوَ يَنْي مَائِطًالَهُ فَصَالَ إِنَّا صَّابِنَا الَّذِينَ مَضْوالمُّ تَنْفُصُهُمُ الدُّنياتُ سِنًّا وَإِنَّا أَصَّمْنا بَعْدَدُهُ شَيْلًا نَعَدِدُلَهُ مُوْضَدَّا اِلْاَانَةُ إَنِ صَرَثُمَا نُحَدَّدُنُ كَشَعِوْنُ سُفْيِنَ عِن الأعَشَاعِنْ أ وايُلِعنْ خَبَّابِ رضى الله عنه فال هابِّرْ فا مَعَ رسُول الله صلى الله عليه وسلم "باسبُ فَوْل الله ى الَّيْهِ النَّاسُ إِنَّوَعَدَانِهَ حَنَّى فَسلاَنَعَرَنَكُمُ الحَياةُ الدُّنا ولا يَعْرَنَكُمُ مالله الفَرُورُ إِنَّ الشَّـيُّطانَ انى ﴿ وَمُوالِمُوا اللَّهِ مُعَالِّدٌ مُوحٌ بِهُ لِيكُونُوا مِنْ اصحاب السَّعِيرِ ﴾ جَعَدُسُونُ والنَّجَاهُــدُالغُرُونُ لَـُمُ عَدُو فَاتَّخَذُرُوءَدُونًا إِنَّمَالِيدَعُوحٌ بِهُ لِيكُونُوا مِنْ اصحاب السَّعِيرِ ﴾ جَعَدُسُعُر فالنجاهُــدُالغُرُونُ سَفُدُنُ حَفْص حدَّثناشَيْهانُ عنْ يَعَنى عنْ مُحَدِّدن إبْرهيَمالفُرَشَى قال أخسرن مُعادُىنُ عَبْدَالْرَجْنِ أَنَّ الْنَّالْمَ أَنَانَا خَبَرَهُ قِال أَنَيْتُ عُمُّنْ بِطَهُورِ وهُوَجالِسُّ عِلَى الْمَاعِدِ فَنَوَمْأَ فَأَحْسَنَ الُوضُو ۚ ثُمُّ قال رَّأَيْتُ النَّي صلى الله عليه وسلمَ تُوضّاً وهُوني هذا الْجَلْسِ فَأَحْسَنَ الُوضُو ۚ ثُمُّ قال مَنْ وَق مثْلَ هٰذَا الْوُسُو ۗ ثُمُّ أَنَّى السَّعِدَ فَرَكَعَ رُكَعَنِّن ثُمَّ جَلَسَ غُفَرَاهُ ما تَقَدَّم من ذُنبه قال وقال النبي م بَيان عنْ قَيْس ن أبي حازم عنْ مرَّدَاس الأسْلَى قال قال النيَّ صلى الله عليه وسلم يَذْهَبُ السَّاسُلُونَ الأوَّلُ الآ فالاَوَّلُ و بِنْسِيَّ حُفَالَةً كُفُفَالَة النَّسِعرُ والنَّمْرُ لايُسليم مُ اللَّه اللَّهَ ۖ قال أُوعَيْسدانه مُفالُهُ حُفَالَةً وُحَمَّالَةً مُ مَانُتَنَى مِنْ فُشَهَ المَالَ وَقُولَ الله تعالى إِنَّا أَمْوالُكُمُ وَالْوَلَادُ كُمْ فَنْسَدُّ عَرَشَي يَعْمِى ابنُ يُوسُفَ أخبرنا أَنُو بَكْرِعنْ أِي حَصِيرَعنْ أِي صالح عنْ أِي هُرْ يْرَةَ رضي الله عنسه قال قال و صلى الله عليه وسلم تُعسَّدُ الدينار والدَّرْهَم والقَطيفَة والجَيصَة إنْ أُعطَى رَضَى و إنْ لَمَ "يُعطَ لَم يرْضَ حدثنا أنوعاصم من إين جَرْ يْجِعَنْ عَطاء وَالسَّمْعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ دِنَى اللَّهَ عَهِـ مَا يَقُولُ وَهُتُ السّ صلى الله عليه وسلم بَقُولُ أَوُّ كَانَ لا بْنَ آدَمَ واديان منْ مال لا شَدَقَى ثالثًا ولا يَسْلاً جَوْفَ ابن أدَمَ إلَّا السُّرَابُورَيْتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ نابَ حدشي نُحُيُّـذُ أخمه وَانْحُنَّلَدُ أخسرِ فاابُن بُرَ يْجِ فال سَمْفُ عَطاءً يْقُولُ سَمْقُ ابِنَّعَيْاسَ يَقُولُ سَمَّقُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسارِيَقُولُ أَوَّانَ لابِن آ دَمَمَثُلُ واد مالا لْأَحَبَّ أَنَّهُ إِلَيَّهِ مشْلَهُ ولاَعْسَلاَعَ إِنَّ ان آدَمَ إِلَّا السُّرابُ ويَثُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ نابَ قال انْعَبَّاء

إلاَّ فِي النَّرابِ ٢ النبي إلى قوله السَّعير أنَّ حُرانَ بِنَ أَبَانَ ء \_َمُثَّاً يو رشال لذُهابُ المُطَدُّ قال في الحج لدهيئة الطرة الضعمفة وقدل الحود والجمع ذهاب اه مراليونشة ان سلام وفي الموانسة بالمثنى ملمقانعد عجدد ١٣ نَبِّي الله ١٤ مُلَّءَ وَاد

فَلا أَدْرِي مِرَ المُسْرِ أَن هُوَامُولا \* قال وسَمْقُ أَنَّ الزُّيسْرِ يَقُولُ ذَٰكً عَلَى النُّسَرِ صراتَها ولُ ما أيَّها النَّاسُ إِنَّ النَّيْ صِلَّى الله عليه وسلر كَانَ مَفُولُ أَوْ أَنَّا مَ أَدْمَ أُعْطي وا وأحَبُّ إليه ثانيًّا وَلَّوْ أَعْطَى ثانياً أَحَبُّ إليه ثالثًا ولا نَسُتُحَوْفَ انْ أَدَمَ إِلَّا ليترافُ و يَتُودُ أخبرنى أنسُ سُ ملكُ أنْ رسوُلُ الله صلى الله عليه وسلم قال أوْ أنَّ لاسَ ادَّم واديَّامنْ ذَهَبا أَحَبُّ أنْ بَسكُونَ أَهُ وَادِمانُ وَلَّهُ عُلِّانًا عُلَمُ المُّرُانُ و مَنْ يُسُوعَلَى مَنْ اللَّهِ وَهَالِ لَنَا أَوْالُولَ وحد شاحَّا دُسُ لَمَا عَنْ رُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ لِهِ مَا المَّالُ خَصَرَةُ حُمالُونَهُ وَقَالِ اللَّهُ تَعَالَى زُنَّ لِلنَّاسِحُتُ اء والبَّنْ وَالْفَنَّا عُسِيراً الْقَنْطَرَة منَ الذَّهَبِ والفَّسَة والتَّبِّسِل الْسَوَّمَة والانْصام والخَرْمُ اخَمَةُ الْأَنْمَا ۚ قَالُ عُمَرُ اللَّهُ عَمَّ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّاكُمُ اللَّهُ مُرْاتَى أَمْ الْكُ أَنْ أَنْفَقُهُ حرثنا عَلِي ثُنْءَ دالله حدثنا سُفِنْ فالسَّمَعْتُ الزَّهْرِيُّ مَفُولُ أَخْرِنِيءُ وَوَوَسَعَمُ مُنْ الْسَا فِالهٰذَاللَّالُوِّ رُمَّا قِالُسُفُنُ قالِ لِي مَا حَكُمُ إِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضَرَةُ مُؤَّةً وَقُفَرَ " أخمذَهُ ملم ١٣ هُمُ الْأُقَالُونَ ه ومَنْ أَخَذُهُ بِاشْرِ افْ نَفْسِ لَمْ أَمَارَكُ لَهُ فيه وكان كالَّذِي أَكُّ كُلُ ولا نَشْمُ والمُذَالعُلُ ماقَدَّمَ من ماله فَهُ وَلَهُ ۗ حَدِّشُمْ ﴿ عُمَرُ بُ حَفْص حَسَدُنْيُ أَبِي أنى إرْهُ مِمُ النَّهُيُّ عَنِ الْحُرِثِينِ سُوَدْ قَالَ عَسْدُاللَّهِ ۚ قَالَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَل مالُ وارثه أَحَدُّ إلْسِه منْ مانه قانُوا بارسولَ الله مامنَّا أَحَدُ إِلَّامالُهُ أَحَثُ إِلَسْه قال فَانَّ مانَهُ مَاقَدْ مَومالُ وارثه ماأَنَّوَ باستُ المُكْثَرُونَ هُمُ الْمُصَالُّونَ وَقُولُهُ تعالىمَنْ كان رُيدًا-

إِيَّهِ مَا أَعْمَالُهُمْ فِهَا وَهُمْ فِهَا لا يُتَحَسُّونَ أُولِئُكَ الَّذِينَ لِنْسَ لَهُمْ فَ الا خَرَ الْاالنَّارُ وحَبِطَ عاصَــنَعُ وا

ر عزَّمنْــَّمَـّــُّ

٣ النَّم، و لَأَحَّدُ

ولَاعَلَا ٢

٧ وقرُّله تعالَى

م ٨ والسَنْ الآمة

۽ وُقالُءَرُ ، زَنَّنْتَ

ا حدثنا ١٢ حدثنا

١٤ وَزِينَتُهَاالاَ نُّتُن

سْرًا قَالَ فَسَّنْتُ مَعَهُ ساعَةً فقال لى أحلسْ هَهُنا قال فَأَحْلَسَ بَي فَي قاعَ حَوْلَهُ حِارَةُ فقال لى ن هُهَناحتَّى أَرْجِعَ اللِّكُ قال فانْطَلَقَ في اخَرَّ حتَّى لاَ أَرَاهُ فَلَبثُ عَيْ فَأَ طالَ الَّبثُ 'ثَمَّ إنّى سَمَعْتُد لُّ وهْوَ بِثَوْلُ وإنْ سَرَقَ و إنْ زَنَّى قالَ فَلَنَّاجِاءَ لَمْ أَفْسِيرْحَنَّى قُلْتُ انَّيَّ المَحَعَلَ في اللهُ فيدَاءَكَ نْزَنِي قَالَ نَمْ وَانْشَرَ بَ انْهُمَ ﴿ قَالَ النَّشْرُ أَخْبُرَاشُهُمَّةُ ۗ وَ حَدَثنا حَا ائُ إِن ابن والأعْشُ وعَبْدُ العَزِيزِينُ رُفَيِّعِ حدَّشَازُ أَذُنُ وَهْبِ مِذَا \* قَالَ أَوْعَبْد الله حَسد صالح عن أب الدَّرْدَاء مُرْسَلُ لا يَصمُّ إِمَّا أَرَّدْنَا لْمَعْرِفَة وِالصَّمِيرُ حَديثُ أَس ذَرَق عَطاء بنَسادينَ أي الدَّداء هال مُرْسَلُ أيضًا لا يَصَّع والصَّيعُ حَد بثُ أي ذَر وهال اشْير بُواعلى حَ أَنَّ فِي مِثْلَ أُحُدُدَهَا صِرْتُهَا المَّسَنُ مِن الرَّبِيعِ حدْشَا أَبُوالاَّحْوَص عن الأَعْشَ عن زَيْدِين وَهِب بارسولَ الله قال مايَسُرِّي أَنَّ عَنْدى مثْلَ أُحُدهٰ له اذَهَبَّا تَصْى عَلَى ۚ النَّةُ وعَنْدى منْ هُ دينارُ إلْاَشْياأُ لَدِّنْ الأَانَّ أَقُولَ به في عبادا لله هَٰلذا وهَٰلذا وهَلذا عنْءَ سنه وعنْ شماله ومنْ خَلْفه مُحْمَمَى فقاا كُثَرَ بِنَهُمُ الْاَقَــالْوِنَنَوْمَ القيامَة الْاَمَنْ فالهَمْذَا وهَكذا وهَكذا عنْ يَبِينِه وعن شماله ومِن خَلْف

ا أيس ؟ فقلتُ وصل ؟ من تُكَلِّمُ وصل ؟ من تُكلِّمُ وصل ؟ من تُكلِّم أَ المعانب المعان

فَقُلُّتُ ١٢ إِلَّاشَّةُ }

ا أَنْ يَكُونَ اَحَدُّوَضَ ع حَدَّثنا مِ الْلاَعَدُّ فِي اللَّمِّيُّ وَ أُرْصِدُهُ إِلَّاتِيُّ وَ أُرْصِدُهُ وقال الله تعالى و وقال الله تعالى و وقال الله تعالى و المن المنافق و الذي المن المن المن المنافق و الذي المن المن المنافق و الذي المن المن المنافق و الذي المن المن المن المنافق و الذي المن المن المن المنافق و الذي

وَقَلِيلُ مَاهُمْ ثُمُّ قَالَ لَى مَكَالَكَ لاتَنْعِرَ خُحَى ا ثِيَكُثُمُّ انْطَلَقَ في سَوادا النَّل حَنَّى نَوَارَى فَسَمَعْتُ صَوْتَاةَ ا أَنْ نَكُونَ فُلْأَعَرَ ضَ النِّي صلى الله عليه وسيل فَأَرَّدْتُ أَنَّ السَّهُ فَذَكَّرْتُ مَا لَهُ لِلاَدّ نَّى ا مَنَكَ فَلَمْ أَرْحُ حَنَّى أَنانَ فُلْتُ إِرسُولَ اللهَ لَقَدْ سَمَعْتُ صَوْمًا تَخَوُّفْ فَذَكُرْتُ قُلْتُ نَمَوْ فال ذالدَّ حَرْ بلُ أَتاني فقال مَنْ ماتَ مِنْ أُمَّنْكُ لانْشْرِكُ اللَّهُ شَادَّكَ أَ سَرَقَ قال و إِنْ زَنَى و إِنْ سَرَقَ حَرَثْنَى أَنْجَدُنِنَ شَبِيبِ حَدَّشَا أَبِي عَنْ يُونِسَ وَقا عن ابن شهاب عنْ عَبَيْد الله بن عَبْد الله بن عُشْبَةٌ قال أَوْهُرَ يُرَةَ رضى الله ع لِم لَوْ كَانَ لِيمِثْلُ أُحُسِدُذَهَبَّالَسَرْنِي أَنْ لاَتَمُوعَلَى لَلْتُ لَيال وعنْدى منْسهُ شَيْءٌ إِلاّتَسَنَّا أَرْمُدُمُلَاثِن وْ دُون ذَلَكَ هُمْ لَهَاعَامَاوُنَ وَالَ النُّ عُيَنْكَ لَمْ تَعْمَلُوهِا لَأَمُّ مِنْ النَّعْمَلُوهِ العرشا أحْسَدُنُ مُؤْتَى نْدْ ثَنَا أَبُو بَكُرْحَدْ ثَنَا أَبُوحَصِينَ عَنْ أَبِي صَالِحَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّي صلى الله علم الغنىُّعنْ كَنْرُهُ المَرَّضُ وَلَكُنَّ الغنى غَنَى النَّفْسِ مِاسَتُ فَضْلَ الفَقْرِ هَرَثُمَا إِسْمِعَلُ قال حدَّمْي عَبْدُ العَرْيِ بِنُ أَبِي عادَم عِنْ أَسِمه عِنْسَهُل بنسَّدالسَّاعديَّ أَنْهُ قال مَرَّدَ حُسلُ علَى وسول الله لى الله عليه وسلم فقال لر بُول عند مُوالس مادَ أَيْكَ في هُدا فقال رَجُد لَ منْ أَشْراف النَّاس هذا والله حرَّى إِنْ خَطَتَ أَنْ يُنْتَكَرِو إِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَعَّمُ فَالْ فَسَكَتَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ثم مررحاً فقال لَهُ رُسولُ الله صلى الله عليه وسلم مارَأَ يُكَ في هٰذافقال بارسولَ الله هٰذارَدُّلُ مَنْ فَقَراءا لُسُلَسَ خاحَرِيُّ إِنْ خَطَبَ أَنْ لا يُشْكَرُ وإِنْ شَدَفَّعَ أَنْ لا يُشَدِّفُعَ وإِنَّ قال أَنْ لا يُسْمَعَ لقَوْله فقال رسولُ الله صلىالله عليه وسلم هٰذا خَيْرُمنْ مَلْ الأرْض مثَّلَ هٰذا صرشَهَا الْهَنَّدُيُّ حـدَّثْنَاسُفْنُ حـدَّثْنَاالاَعْتُ على الله هَنامُن مَضَى لَمْ يَأْخِدُمن أُجْرِه مُهُم مُصَعَبِينَ عَيرِفَتِ لَي وَمَأْخِد وَرَلَتْ عَرَقُوا لا عَطْينا رَأْمُهُ

حْلَمُ مَنَّ الاذْحَرُومَنَّامَنْ أَيْفَتْ لَهُ تَمَرَّفُهُ فَهُو يَهْلُبُهَا ۚ صَرْتُهَا أَنُوالْوَلِيدِحَدْشالَسُولُهُنْ زَر بِرحَدْث أَوُرَجَاءَعَنْ عَرَّانَ بن حُمَّيْن رضي الله عنهماعن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال اطَّلَقَتُ في الجَنَّـة فَرَأَيْتُ ٱكْتَرَاهْلهاالفُسَقَرَاءَواطْلَعْتُ فِي النَّارِفَسَرَاءْتُ أَكْثَرَاهْلهاالنِّساءَ ﴿ تَانَعَسُهُ أَوْبُوعَوْفُ وقال تَخْرُ وَحُمَّادُنُ نَجْدِعِ عَنْ أَبِي رَجَاءَ عِن ابْنِ عَبَّاسَ صَرَثُهُمُ ٱلْوَمَفْتَرْ حَدَّثُنَا عَدُ الْوَارِثُ حَدَّثُنَا سَعَيْدُ اللَّهِ عَنْ السَّعِيدُ اللَّهُ عَنْ السَّعِيدُ اللَّهِ عَنْ السَّعِيدُ اللَّهِ عَنْ السَّعِيدُ اللَّهُ عَنْ السَّعِيدُ عَنْ السَّعِيدُ اللَّهِ عَنْ السَّعِيدُ اللَّهُ عَنْ السَّعِيدُ اللَّهُ عَنْ السَّعِيدُ عَنْ أَلِي عَنْ السَّعِيدُ اللَّهِ عَنْ السَّعِيدُ اللَّهُ عَنْ السَّعِيدُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ السَّعِيدُ عَنْ أَلِي عَنْ السَّعِيدُ عَنْ أَلْهُ عَنْ السَّعِيدُ عَنْ أَلِي عَنْ السَّعِيدُ عَنْ أَنْ عَنْ عَنْ أَلِي عَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوالِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلِيمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَ عَرُ وَهَ عَنْ قَنَادَةً عَنْ أَنْس رضى الله عنه قال لم يَأْكُل النيُّ صلى الله عليسه وسلم على خوان حتى مات وماأ كَلَ خُبْزَا مُرَقَقًا حَيْماتَ صر ثنا عَبْدا فه نُ إى شَيْهَ حسد ثنا الْوَاسَامَةَ حدّ ثناه شامُ عن أبي عنْ عاتْشةَرضي الله عنها فالنَّ لَفَدْ رُوَنِي النيُّ صلى الله عليه وسها وما في رَفْ منْ شَيَّ بِأَ كُأنُهُ ذُو كَبد إِلاَشَطْرُشَعبر في وَفَّ لِي فَأ كُلْتُ مُنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَى فَكُلْنُهُ فَفَىٰ ۖ مَا ۖ حَتَّ كَان عَنْشُ النــ صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتَحَقَّلْهِمْ مِنَ النُّنْهَا حَدَثُنُّ الْوَانْعَةِ بِخَدُّومِنْ نَصْف هذا الحديث حدَّثنا عُرُ بِنْذَرّ حدثنائجاهــدُدانا ماهرٌ تَوَ كان يَقُولُ أَنْه الْنى الإلْهَ إِلاَّهُ وَإِنْ كُنْتُ لَأَعْمَد بكَيدى عَلَى الأرْض منَّ الْحُوع وإنْ كُنْتُ لَأَشُّدا خَرَّع لَى بَطْنِي مِنَ الْحُوع وَلَقَدْ قَعَدْتُ يُومًّا على طَر مِقهم الذَّي يَعْزُ جُونَ مَنْهُ قَرَانُو بَكُرْفَسَالْتُهُ عَنْ آيَهُ مِنْ كَابِ اللّهِ ماسَالْتُهُ إِلَّالِيُسْمَى فَرَوْمُ يَفْعَلْ مُمْرَى عَمَر ۚ فَسَالْتُهُ عَنْ آيَة مِنْ كَابِ اللهِ ماسَالْتُهُ إِلَّالِيشِيعَنِي فَرَقَ لَمْ يَفَعَلْ مُرَّبِي الْوِالفسم صلى الله عليه وس فَتَنَدَّمُ حِينَرَآ نِي وَعَرَفَ ما في نَفْسي وما في وْجهي نم قال أباهر فَلْتُ لِبَّانُ بارسولَ الله قال ٱلْمَقْ ومضَى فَنَهِ غُنُهُ وَدَخَلَ فالسُّنَا أَذَنَ فَأَدْنَكَ فَدَخَ لَ فَوَ جَدَلَيَنَا في فَدَح فقال مِنْ أَيْنَ هٰ خااللَّانُ فالوا أَهْ حَالَمُلَّا فُمان تَّاوَفُلانَةُ قَالَ أَباهرٌ قُلْتُكَلِّدُ يُأْرِدُولَ الله قال النَّقْ إلى أهْمال الشَّفَّة فادَّعُهُم ل قال وأهل الشَّفَّة أَصْيافُ الْاسْلام لا بَأْوُ وَنَ إِلَى أَهْل ولا مال ولا على احدادا أَتَتَهُ صَدَقَةً بَعَثَ بِهَا إليهُمْ ولم يَتَناوَلْ منْها لَيْه وإذا أنَتْهُ هَدَّةُ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ وأصابَمْ اواشْرَكُهُمْ فيها فَساءَنى ذَلَتَ فَقُلْتُ وماهذا اللَّهُ في أهْل الصُّقَّة كُنْتُ أَحَق أَنَّا أَنْ أُصِيبَ مِنْ هٰذَا الدَّبَشَرْبَةً أَتَّقُوى بِهِ افاذَا لَا مَنْ فَتَكُنْتُ أَوَاأَعْلَمِ مُ وماعَتَى أُنْسَلُغَنى منْ هٰذا الَّانِ ولم يَكُنْ منْ طاعَة الله وطاعَة رسوله صلى الله عليه وسلم بُدْفًا يَسْتُم فَدَعَوْتُهِمْ

يهدبها ضردالهامن حدثنا وآنله الهمزة بمزلة واوالقسم فأله الحافظ أُودُر اه من البواينية و لنستشعني هكذاهي فىالموضعين م فاتسعته فاستأذن هكدا للفظ الماضي في الفرع وغسره وفى الفيرفا أسنا ذن مضارعا ولابن مسهر فاسستأذنت اه قسطلانی

11 لَسُّلُّ رَسُولُ الله

٢٢ عَلَى أَهْلِ ١٣ فَاذَاجَاوُا

لُهِ أَهُ وَهٰذَا السُّمُّرُ وإِنَّا حَدَالَيْضُعُ كَانَضُعُ الشَّاقُ اللَّهُ خُلْطُ ثُمَّ اصَّبَتُ بنُواً سَدتُعز رُفي على الْاسلام لَّ سَفَّى حَدَّثُمْ مُ عَمَّانُ حَدَّثَنَاجَ رَعَنْ مَنْكُ ورعَنْ أَرَّاهِ يَمَ عِنَ الدَّسُّودِ عن عالمشه هاكّ عَ ٱلْمُحَدِّد صلى الله عليه وسلمُ مُنْدُقدمَ المَدينة من طَعام رُزنَلتَ لَيال تباعًا حتَّى قُبضَ حرثم م المنتمر والمناف ابُرُرَجَاءِ حدَّث النَّصْرُعن هشام قال أحد برى أي عنْ عائشةً أنَدَ بِنَمْكُ وَخَازُهُ فَامُّ وَقَالَ كُلُوا فَعَا أَعْلَمُ النَّيْ صَلَّى الله عليه وسلرزاً يَ رَغيفَا حُرَفْقًا شاة سميطابعينه قط صرفنا مددنى ابن أبى حازم عن أبيه عن يريد عادْ شسةَ أَمَّا قَالَتْ لَعُرْوَةَ ۚ ابْنَأُخْنَى إِنْ كَثَالَنْظُرُ إِلَى الهلالِ ثَلَثَةَ أُهِلَّ فَشَهَّر ين وماأُوفَ دَثْ فَأَيْبِات

سول الله صلى الله علمه وسدار نارُفَقُلْتُ ما كانَ يُعِيشُكُمْ هَالَتَ الأَسْوَدَانِ النَّمْرُ والْمَاءُ إلَّا أَنَّهُ فَمَدْ كانَ لى الله عليه وسلم حيراتُ منَ الأنْصاد كانَ لَهُمْ مَنائحٌ وكانُواعَ يُخُونَ رسولَ الله ص نْ أَيْهَ مُونَدُ عَيْدًا وَهُمُ عَبُدُاتُهِ مُ كُمَّدُ مَدُثْنًا مُحَدُّدُ نُفَصَّلُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ تُحَارَةً عَنْ أَى قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم اللهُ سمَّارٌ زُقْ اَ لَ مُحَدَّقُومًا سُ القَصْدوالُداوَمَة على العَسَمَل صرشا عَبْدانُ أُخْبِرنا أي عُنْ شُعْبَةَ عَنْ أَشْعَتْ قال هعْتُ أَى قَالَ سَمَعْتُ مَسْرُوقًا قَالَ سَأَلْتُ عَانْسَةَ وَمَى الله عَنِهَ أَيُّ العَمَلِ كَانَ احَدُ إلى الني صلى الله عليه وسلم فالتَّ الدَّائمُ قال فُلْتُ فَانَّ حِينَ كَانَ يَقُومُ فَالَتْ كَانَ يَقُومُ إِذَا مَعَ السَّارِخَ حرشا فُتَلْمَةُ نْ مْلْكُ عَنْ هِشَامِ بِنْ غُرْ وَهَ عَنْ أَبِسِه عَنْ عَانْسُـةَ أَنَّمَا قَالَتْ كَانَ أَحَتُّ الْمَسَل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الَّذِي يَدُومُ عليه صاحِبُهُ حَرْشًا أَدَّمُ حَدَّشَا ابْزُالِي دَنْبَ عَنْ سَعِيدا لَمُفْتُري عَنْ أَى هُرْ ثُرَّةَ رضى الله عنه قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسسلم لَنْ يُعَبَى أَحَدًا منْكُمْ عَكُمُ قَالُوا ولا أنْتَ بارسولَ الله للهُ رَجْمَهُ مَدَّدُوا وَقَارِ وُاوا أَغْدُوا ورُوحُوا ونَّنْ ثُمِنَ الْدُخْمَةُ والفَسْدَ الفَصْدَ تَسْلُغُوا صِرَ شَمَّا عَبْدُالهَ وَرُنُ عَبْدالله حدَّشَا سُلَعْنَ عَنْ مُوسَى نَ عُشْبَةَ عَنْ أَي سَلَدَةَ مَ عَدُ الرَّجْنِ عَنْ عائشةَ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم هال سَلَّدُوا وَهَارِ نُوا واعْكِنُوا أَنْ لَنْ يُدْخَلَ أَحَدَكُمْ عَ لُهُ المَنْةَ وأنَّاأَحَالاَعْمَالاَأْدُومُهاإلىالله وإنَّقَلْ صِرْشُيْ نَجُمَّدُنْ عَرْمَزَة حَدِّثناتُ مُنْ مُنْ مُعْدِن إرْهِمَ عَنْ أَبِ سَلْمَةً عنْ عَانْسُةً رَضِي الله عنها أَنَّم الْمَالَتْ سُسُلَ الذيُّ صلى الله عليه وسلم أنُّ الآتُحال أحَبُّ إلى الله هَالِ أَدْوَمُهاو إِنْ قَلُّ وَقَالِهَا كُلِّفُوامِنَ الأَنْجَالِ مانْطَيقُونَ هِرْشَيْ عُفْنُنُ زُ أَي شَنَّهَ حَدَّسْاجَ رِرُعَنْ مَنْصُورِعنْ إِرْاهِمَ عَنْ عَلْفَمَةَ هَال سَالْتُ أُمَّا لُدُوْمِنِنَ عائشَدَةُ فُلْثُ بِالْمُّا أُؤْمِنينَ كَنْفَ كانَ عَسَلُ الذي لى الله عليه وسلم هَلْ كَانَ يَخُصُّ شَيْلًمنَ الأيَّام قالَتْ لا كَانَّ هَـلُهُ دَيمَةً وَأَيْثُكُم تَسْتَطيعُ ما كانَ النَّيّ لى الله عليه وسلم يَسْتَطِيعُ صرائعًا عَلَى بنُ عَبِّداللهِ حدَّثنا مُحَسَّدُ بنُ الزَّبْرَفان حدَّثنا مُوسَى بنُ عُقْبَةً عَنْ أَبِي سَلَّةَ مِن عَنْدالُّ هُن عَنْ عَالْمَةً عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قال ستدواو قار بُواوا أشرُ وا

 ا فالتجاهدة ولاتدددا وسدادا سدة ا وسدادا سدة ا وسدادا سدة ا وسدادا سدة ا و وفوه عزوجاً إنشا و السدي الترزيد التي و المدين م النائلة و و المدين المائلة و ال

فَانُّهُ لا مُدْخَلُ أَحَدُا الحُّنَّةَ عَمَالُهُ فَالُواولا أَنْتَعارِ ولَ الله فال ولا أَمَا إِلَّا أَنْ بَنَغَمَّدَى اللهُ عَا مُدَّمًا صَرَيْمُ , إِرْهِمُ بِنَالْمُنْدُوحِدَتُنَا مُحَدُّ بِنُفَلِعُ قَالَ حَسدُنْنَي لَ -َمَعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ رِسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهُ وَسَلَّى لَسَاتُومُ ٱلصَّا فَ قُبُل هٰذَا الْمِدَارِفَامُ أَرَ كَالْمَوْمِ فِي الْفَيْرِ وَالشَّرْفَامُ أَزَّ كَالْدُومِ فِي الْفَيْرِ وَالنَّمْر ، الفُرْ آنَ اَيَّةُ أَشَدُّ عَلَى مَنْ اَسْمُ عَلَى شَيْء حَتَّى تُقيِّموا النَّوْراة والانْحِبلَ وماأُنْزَلَ ن أبي سَعيد المَّقْدُرَى عَنْ أَبِي هُرَّ رُوَّة واحدَه قَالُوتُهُ إِلَى اللهُ وَكُمُّ الَّذِي عَنْدَ الله من الرَّجَهُ لَمْ مُنَّا سُمِنَ الْجَنَّةُ وَلُو يَعْلَمُ المُؤْمِنُ بِكُلَّ الَّذِي عَنْدَا الله الصَّرْعَنْ تَحَارَمَالله إنَّـانُوفَى الصَّارُونَ أَخْرَهُمْ كُونُ عَسْدًا شَكُورًا مَا سُئُ وَمَنْ بَتَوَكَّلُ عَلَى اللّهَ فَهُوَمَسْبُهُ فَاللَّا سِعُنُ

كُلِّ ماضانَ عَلَى النَّاس حَرِيثُمْ إِنْهُنَّى حَدَّثْنَا ذَوْحُنُ عُبَادَةَ عَدَّثْنَانُعْيَةً ؠاجَّنَّهُ مَنْ أُمَّى سَبْعُونَ الْفَا بِعَــْرِحسابِهُمُ الدَّينَ لا يَشَرُقُونَ ولا يَسَطَيْرُ**ونَ** وعَلَى رَجِّمْ بَمَوَكُ**اونَ** مَا يُكُرُّومُنْ فِيدِلَ وَقَالَ صَرْتُهُما عَلَى بُنُ مُسْدَمِ حَدَّثْنَا هُشَدِّيمٌ أَخْبِرَفَا غَدِيرُ واحدمنهم لُ اللِّثُ أَيْضًا عِنِ الشَّهْ بِي عَنْ وَرَّاد كانب المُفيرَةِ بِنُهْبَةَ أَنْ مُعُومَةٌ كَنَبَ إلى المُفرَة أنا تُتُنْ إِنَّ لِتَحَدِيثَ مَعْمَهُ مُنْ رسول الله صلى الله علىه وسلم قال فَكَتَدَ إِلَاَّ عِه المُغَرَةُ إِنْ سَمِعْتُهُ بْقُولُ عَنْدَانْصرافه منَ الصَّلاهُ لا إلهَ إلاَّاللهُ وَحْسَدُهُ لانَّسر مِكَهُ لَهُ ٱلْلُكُولَةُ ٱلمُّذُولوهُوعَلَى كُلِّ مَيْ فَديرُ ثَّ مَرَّاتَ قالۥوَكان بِنَهْتَى عَنْ فَيْــٰ لَ وَقالَ ۚ وَكَـٰثَرَةَالْـٰـؤَالَ وَإِضَاعَةَ المَـٰال وَمَنْع وهات وعُقُوق الأُمْهَاتِ وَوَأَهْ البِّنَاتِ ﴾ وعنْ هُشَيْمِ أَخْسَمِ ناعَسْدُ الْمَلَّائِينُ هُمْ يَوَالَ مَفْتُ وَرَادًا يُحَسِّدُنُ هُلَّا لى الله عليه وســـلم با ســـُـــ حفظ اللَّــــان ومَّنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله الحديث عزالغسرة عزالنى والبَوْمِ الاخِرِفَلْ مَثْرًا وَلِيَسْمُتْ وقُولَه تصالىما بِلْفظُ منْ قُوْلِ الْأَذَةُ مُرَفَّتُ مَندُ حرشًا مُحَدَّدُ انُ أَى بَكْرِ الْفَدَّى حدثنا نُحَدُّ مُنْ عَلَى مَعَ أَ بِاحادِم عْنَ شَهْلِ مِنْ سَعْد عـ فْرسول الله صلى الله عليه وسـ قَالَمَزْيْضَمَنْ لِمَانَبِيْنَ خَيْسُهِ وَمَانِبِيْنَ رِجْلَيْمِهِ أَضْمَنْ لَهُ أَلِخَنَّهُ صَرَبُهُ عَبْدُالعَز رَ سُعَبْدالله حدثنا يُمِنْ صَعْدَعِنِ ابِن شَهَابِ عَنْ أَبِي سَكِّنَةً عَنْ أَبِي هُوَ يُوتَوضى الله عنسسه هال هال رسولُ الله صسلى الله عليه وسلم من كان يُؤمنُ الله واليَّوم الآخر فَلْيَضُّلْ خَيْرًا أَوْلِيصُمْتُ ومَنْ كَانَ بُوْمَنُ بالله واليّوم الآخر بِيُدَالْمَشْبُرَىُّ عَنْ أَخِسُرَ شِحَاءُ لِرَاعَى قَالَ سَمَعَ أُذُناىَ وَوَعَاهُ قَلْبِي النِّي صلى الله عليه وسلم بَقُولُ ضَيَافَةُ ثَلْتُةُ أَيَّامِ الرِّزَّةُ فيلَ ما جائزَتُهُ قال يَوْمُ ولَيْدَةُ وَمَنْ كان يُؤْمِنُ بالله واليّوم الآخر فَلْيَكُر مْضَيْفَا ومَنْ كَانْ بُوِّمْنُ الله والمَوْم الآخر فَلْمَقُلْ خَدْرًا أَوْلَيسَكُتْ عَدِيمْمْ إِبْرَهُمْنُ مُسرَة حدث في الزَّاف حازمٍ عَنْ بُرِّ بِدَعْنُ يُحَمَّدُ مِنْ إِبْرِهِيمِ عَنْ عِدْسَى بِنَ ظَلْفَ مَا النَّهِي عَنْ أَي هُرَّ بُرَةً بَهَعَ وسولَ الله عليه

و و الأعلى عن و الوالي و عن و الوالي و الفراء و الفراء النصب و المدى الموالي و الفراء النصب و المدى الموالي و الوالي النصب و المدى الوالي ا

بُنُمُنرِسَعَ أَبَاالنَّصْرِحدَّ شاعَبْدالَّ مِن عُبِداللَّهِ مِنْ عَبْداللَّهِ مِنْ الْمَالِعِينَ للَلْمَتَكُلُّمُ الكَامَة منْ مَحَط الله لا يُلقى لَهَا بَالْايَمْ وي بِها في جَهَدْمُ السُّكامن خَشْمَة الله صرفها مُحَدِّن بَسَّار حدَّنا بَعْنِي عَنْ عَبِيدا للهِ فالحدّ نَى ن عنَّ حَفْص مِن عاصم عنَّ أِي هُرَ يُزَوِّر ضِي الله عنسه عن الذيَّ صسلى الله ع رُورُ مَا اللهُ عَمَاهُ فِقَالَ لِالمَّهُ إِذَا المُثَّ فَلَدُونِ فَذَوْنِي فَالصَّرِ فِي وَمَّ سائف فَفَعَالُوا باَدُهُ عَنَّ عُفْيَةً مِن عَبَّد الغافرعَنَّ أَبِي سُلْم عِدوضي الله عنسه عن النيَّ صلى الله لِمُ تَرَدُّ وَكُلُّو فِدَنَّ كَانِسَلَفَ أُوقَدْلَكُمْ آتَاهُ اللَّهُ مَالَّاهُ وَلَدَّا يَقْدَى أَعْلَاهُ قال فلا عُضرَ قال ه أَيَّ أَبِ كُنْتُ قَالُواخُرْ أَبِ قَالَ فَانَّهُ لَم يَنْتَمُّ عَنْدًا لله خَيْرًا فَنَّدُهُ فَا نَدُهُ لم يَدَّرْ و إِنْ بَفْدَمْ على الله ذَهُ فَانْشُرُ وافَاذَامُتُ فَأَحْرِ قُونِي حـتَى إذَ اصرْتُ فَمَا فَاسْتَمُونِي أُوفَالْ فَاسْتَكُونِي نُمُّ إذَا كان و يَحُ عَ فَأَذَرُ وَفِي فِيهِ افاَ خَدِدَمُوا ثِيقَهُمْ عَلَى ذٰلِكَ و رَبِّي فَفَعَلُوا فِفالِ اللهُ كُنْ فَاذَارَجُلُ فامُ مُمْ فال أَيّ قال تَحَافَتُكَا أُوفَرَقُ مَنْكَ هَا تَلافا أَنْ وَجَدُ اللهِ لَهُ فَلَدَّ ثُنَّ أَنَاعُمُ · فَقَال هِمْتُ سَلِّمَانَ غَشَرَاتُهُ زَادَفاأَذُرُ وَنِي فِي الصَّرْ أَوَكِمَا حَدَّثَ ﴿ وَقَالَ مُعَاذُّ حـ عُقَدَةً مُعْمَداً بالصَّلَاء والنَّي صلى الله عليه وسلم مأسُ الانْتَهاء عن المُعاصى عرضًا مُحَدِّد إِنَّ الْعَلامِ عَدِّسْنَا أَوْأُسَامَةً عَنْ بُرُيْدِ بَعْبِداللهِ بِ أَدِيْدَةً عَنْ أَيْ بُرِدَةً 

ا يَسْكُمْ ؟ مَاسَقِي وَ مُسَرِّعُهُ الله يع حَدَثَنَي ٢ برفعه الله يع حَدَثَنَي ٥ مُذَرُونِي

۳ عنْ أَبِي سَمِيدَانُكُـدُرِيّ مَا عَطَادُمَالًا ﴿ كُنْتُلَكُمْ

٩ حتى إذا كان ١٠
 ١٥ قاذروني هي بالف وصل عنسسد أبي ذر من

۱۱ أَبَاسَعِيدِ النَّدِرِيُّ مِنْ أَنْ الْمُعْلِدِينَ مِنْ مُنْفِي الْمُعْلِقِينَ

(٢) (١) محد (١) (١) محد (٢) (١) أَمَّا أَفَا عَنْهُ طَاتُفَ فَأَدْمُوا عَلَى مَهْلَهِمْ فَصَوَّا وَكَذَّبُهُ أ أَنَّالِيَّدُرُ الدُّرِ الدُّرِ الدُّرِ الدُّرِ الدُّرِ الدِّينَ النَّفَا فَعَلَى مَهْلَهِمْ فَصَوَّا وَكَذَبُّهُ الِحَنْسُ فَاحْتَاحَهُمْ صَرَمُنَا أَنُوالمَسَانَ أَخْبَرُنا نُعَشُّ حَدِّنْنا أَنُوالزِّنادَعَنْ عَشْدالِ هُن أَنَّهُ كَسَدَّنَا أَنْهُ سَّمَعَ أَبِاهُمْ "بِرَةَرضى الله عنه أنَّهُ" سَمَعَ رسولَ الله صلى الله عليسه وسداٍ يَفُولُ إِثَّ امَثَلَى ومَثُلُ النَّاسَ كَشَل رَجُلِ اسْتَوْفَدَنارًا فَكَـاً أَضَاءَتْماحَوْلَهُ حَعَلَ الفَرَاشُ وهٰــنـهالدُّوابُّ النِّي تَقَعُن فيها فَعَلَ في السَّار يَقَعْنَ فيها فَعَلَ يَنْزَعُهُنَّ وَيَقْلِنَهُ فَيَقْضَمْنَ فِيهَاقَأَمَا آخُذُهُجَيزَكُمْ عِن النَّادُوهُمْ يَقْضَمُونَ فيها حدثنا ذَكَرِيَّا عُنْ عاص قال بَعِفْ عَبْدَانِه نَ عَسْرِو يَقُولُ قال الذي صلى الله عليسه وسام المُسْسامُ مَنْ سَلمَ الْمُسْلُونَ منْ لسانه و بَده والْمه الحُرِمَنْ هَدَرَمانَهَ عِي اللّهُ عَنْهُ اللّه عليه وسلم لَوْ نَعْلَمُ وَنَمَاا عُدَالَهَ مَكُمُ مُ لَلِيلًا وَلَيَكُ نُمْ تَكَوْرًا حِدَثُما عَلَى مُكْثِرِ حد دشا الله شُعنْ عُمْنِ العن ابن شهابعنْ سَعِيدين الْمَسَّبَ أَنَّ أَباهُرُ يُرَةَرضي الله عنه كان يَقُولُ قال رسولُ الله صلى الله عليمه وسلم لَوْتَعْلَمُونَماأَعْلُمْ لَنَصَكْمُ قَالِلا وَلِنَكَيْتُمْ كَدْيرًا حَرْشَا سُلَيْنُ بْنُحَرْب حدثنا فُعْبَهُ عَنْ مُوسَى بِنْ أَنَس الامهال وليس مراداهنا اهم عن أنس رضى الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسام و أمَّا تُركُ و مَا أَعَمَرُ قليلا و لَبَكْمَمُ مُسْرًا مُ مُبِتَ النَّارُ بِالنَّهُ وَان حَرَثُما إِنَّمُ عِلْ قال حدث في ملكُ عن أبي الزِّفادِ عن الأعْرَج عَنْ أَفِيهُ وْرَةً أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال يُجبِّب النَّادُ بالنَّمُ وان ويُجبِّب الخَّسة بالمكاده مِ السُّبُ الجَنَّةُ أَفْرَبُ إِل أَحَد كُمْ مِنْ سَرَاكِ نَعْله والنَّارُمَثُلُ ذَٰلِكَ صِد شَمْ مُ مُوسَى مِنْ مَسْمُود حدثنا سُفْنُ عُن مَنْصُور والأعَسْع نأب والرعن عَبدالله رضى الله عنسه قال قال النسبي صلى الله عليسه وسدام البَّنَةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَد كُمْ مَنْ شَرَاك تَعْلِه والنَّارُمُنْلُ ذَلِكَ صَرَثَمْ كَعَدُ بِرُا لَمَنَى حسد ثنا غُنْدَرُّحد دْشَاشُعْبَةُ عَنْ عَبْدا لَمِلْكَ بِن عُسَيْرَعَنْ أَبِي سَلِّيَةَ عَنْ أَبِيهُمْ وْيَوَعَنِ النبي فَالْ أَصْدَفَ مِّنْتَ فَالَّهُ النَّاعَرُ \* أَلَا كُلُّ شَيْءَاخَلَااللَّهِ بِالسِّبِ لَيُنْظُرُ إِلَى مَنْ هُو أَسْفَلَمْنُهُ وَلاَ يَشْظُرُ إِلَى مَنْ هُوَفَرْفَهُ ﴿ صَرْمُهَا ۚ السُّمْسِلُ وَالصِّدِ مُنْ مِلْكُ عَنْ ابى الزّنادعن الأعْرَ جعن الى هُرَ يْرَةَعْن رسول الله صلى الله عليه وسل قال إذا تَظَرَا حَدُكُمْ إِلَى مَنْ فُصْلَ عليمه في المال واخلق

 النَّمَا النَّمَاء ولاني ذر فالساء الساء وتهما كذا فى النسط المعتمدة مأردسا وعال القسطلاني بالمسد فيهما وبالقصرفيهماوعد الاولى وقصر الثانية تخفيف ولاى ذرفالتعام بهاءالتأنث بعدالالف أهـ قرر و مَهْلهم ، كذا في البونشية هاءمهلهم سأكنة وضبطه في الفتم بفتعنن كالوالميراديه الهشمة والسكون وأما سكون الهاء فعناه ه وَحَقَلَ ٦ آخُذُ. كذا في النونشية بمسيغة المفارع وكذاضيطه القسطلاني وقال في الفتح اندواية الصاري بمستغة اسمالفاعل وأماللضارع قرواية مسلم اه من هامش الفرع الذي سدنا

٧ وأنت تقصمان

ا جَدْدُرُدِينَادِ ٢ وَعَمَلُها ٣ أَنْدُونَا ٤ رسولِ الله ٥ مِنْ الْوَيْقَاتِ ٢ ابْنُ عَبْسَانِ الْأَلْهِالِيُّ

تَّنْ أُنُو الْمَعِنْ مَهُل بن سَعْد السَّاعدي قال نَظَرُ النهُ صدل الله العَنْدَلَىُعْمَلُ فِمِارَى النَّاسُ عَلَ أَهْلِ النِّسةِ وِللَّهُ لَينْ أَهْلِ النَّادِ وتَعْمَلُ في رُلُ حاهَدَ سَقْسه وماله ورَّحُلُ في شَعْب مَنَ الشَّعابِ نَعْدُدُ رَبُّهُ وَيَدَّعُ النَّاسَ مِنْ شَرِهِ ﴿ تَابَعَهُ بروالنُّعْمَنُ عِنِ الزُّهْرِيِّ ﴿ وَهَالَ مَعْمَرُ عِنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءُ أَوْغَيْسُدَاللهِ ع

صدعن الني صلى الله عليه وسلم \* وقال يُونُسُ وابنُ مُسافر و يَحْسَى بنُ سَعيد عن ابنَ أُ لى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا ر ميد در الميدانية ميدانية ميدانية و ميدور و ميدانية ميدانية ميدانية ميدانية ميدانية ميدانية ميدانية ميدانية م معه عن الميدانية ميدانية ميمة بيدانية ميدانية ميدانية و الميدانية ميدانية ميدانية ميدانية و الميدانية و الميدا لِمِ مَثُولُ مِنْ أَنْ عِلَى النَّاسِ زَمانُ خَـثُرُمال الرَّجُلِ الْمُسْلِمُ الْغَمُّ يَنْسَعُ مِها شَعَفَ الجبال ومَواقعَ ب رَفْع الاَمالَة حدثمًا مُحَدَّدُنُ سَنان حدثنا فُلَيْمُنُ سُلَمْنَ حدَّثناهالألُّ بُوْعَلَى عَنْ عَطَاء بِنِسَارِعَنْ أَي هُرَّ بِرَةَرضي الله عنه كال قال وسولُ الله صلى الله عليسه وسلإذا صُبْعَت الأمانةُ فانشَظرالسَّاعةَ فال كَيْفَ إضَاعَتُها إِدسولَ الله قال إذا أَسْدَدالاَحْمُ إلى غَرْاهُ له فَانْشَظرالَا عَهَ صراتُها مُحَدُّنُ كَثِيراً خَبِرْنَاسُفَيْنُ حَدَثْنَا الأَعْشُ عِنْ ذَيْدِينَ وَهْب حدّ شاكَدَيْفَةُ قال حدثنارسولُ الله صلى الله عليه وسالم حديث ين رأيتُ أحدَه ما وأما أنسطُر الآخرَ حدثنا أنّ الأمانة ترّات فىحَذْرَقُاؤُبِالرَّجِالُ ثَمَّكُوامَنَالفُرْآنَثَمَّكُوامِنَالسُّنَّة وحدثناعَ ْرَفْعهافاليِّنامُالرَّجُـلُالنَّوْمَة فَنُقْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ الرُّهامثُ لَ الرَّالَوحُتْ مُهَامُ النُّومَ لَهُ فَنُقْسَضُ فَسَهْ إَرُّهامنُ لَ الْحَسل كَمْرِدُورَ جُنْهُ عَلَى رِحْلِكَ فَنَفَظَ فَنَرَّا مُنْسَبِرًا ولَيْسَ فِيهِ مَنْ فَنُوهُ جُ النَّاسُ بَنَسَا يَعُونَ فَلا يَكَادُ أُحْسَدُ يُؤَدّىالاَمانَةَ فَيُفالُ إِنْ فِي جَي فُلانِ رَجُلاً أمينًا ويُقالُ للرَّجُل ما أعْضَلُهُ وما أَطْرَفُهُ وما أجْلَدُ ، وما في قَلْمه تْمَالُ حَبَّةَ نُوْدُكُ مِنْ إِعِبَانُ وَلَقَدْ أَنَّى عَلَى زَمَانُ ومَاأُ بَالْ أَبْكُمُ مِا يَعْتُ لَنَمْ كان مُسْلًا زَدُّهُ الاسْلامُو إِنْ كان نَصْرانيَّا رَدُّهُ عَلَى سَاعِيهِ فَأَمَّا اليَّوْمَ فَاكُذْتُ أَبايِعُ إِلَّا فُكانَّا وفُكاناً حرثنا الوُالمَان أخمرنا رنىسالمُ نُ عَبِّدالله أَنْ عَبْدَالله نَ عُسَرَ رضى الله عنهما قال مَعْتُ رسولَ الله صلى الله علم موسم يَقُولُ إخْ النَّاسُ كالإبل المائةُ لا تَكَادُ نَعِيدُ فِهمارا حَلَةً ما سُعُ الرِّياء والسُّمَّة صر أَمَّا مُسَدُّدُ حدثنا يَعْنِي عَنْ سُفْيَنَ حدثني سَلَّمَهُنَّ كُهَيْلٍ \* وحدثنا أبونَعَيْم حدثنا سُفْيُنَ عَنْ سَلَسَةَ قالَ سَمَعْتُ جُسْدَيًّا بَقُولُ قالَ النبيَّ صلى الله عليه وسلمولَمْ أَسْءَعْ أحَدًا يَقُولُ فال النسيُّ صلى الله علمه وسلمَ "روفَ لَه و أن من معنه بقول قال النبي صلى الله علمه وسلمَنْ مَعَ سَعُمُ الله به

عن أبي سعيد الخُدري وَلاَ أَمَالِي مِ رَدُّهُ عَلَى عال الفريري عال الوجعفرحة ثث اباعبد ابنَّ ع**اص**م بِقــُولُ سِمعتُّ باعسديقول قال الأصفع وأنوعشر ووغيرهما حسأة فأوب الرجال الخذر الأصل من كُلُّ شئُّ والوَكْتُ أثَّرُ والجَمْلُ أَرُّالهُمَل في المكفّ م المائة كذالفظ المائة بالحر والرقع في الموتينية

ءِ حَــدَثنا ه النُّ عُنْمَانِ مِنْ كَالَمَةً أنشية تضنم الطاء القسطلاني والذي في غرهاسطش تكسرها ي والساعة في المونضة هذه والتي بعدهامنصو بتان والثالثةمن فوعة

لا يُشْرَكُوا بِهَسَّمَّا بَمُّ ارَسَاعَةُ مُ قال عامُعاذُ مَن حَبَل فُلْتُ لَسَّكُ رسولَ الله وسَعْدَ الْدُقال هَا. تَدْدى إنَّاللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيٌّ قَدَيرُ عَرْمُهَا سَعَيدُبُنَّ أَبِّ مَرْبَمَ حَدَّثْنَا أَيُوغَسًّا

عُبَهُ عَنْ قَنَادَةَ وأبى النَّبَّاحِ عَنْ أَنِّس عن النبي لم فال بُعثْتُ والسَّاءَــةُ كَمَا نَيْنَ حَرَثُمْ يَعْلِي بُنُوسُفَ أَحْــبرِفَا أَبُوبَكُرعَنْ أَبىحَــ تابَعةُ إسرائيسلُ عن أبي حسين بالسئل صد ثنا أبوالمجان أخبرنا تُعينُ حدثنا الوازناد تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِجِهِ أَفَاذَا طَلَعَتْ فَرَاهَاالنَّاسُ آمَنُوا أَجْعُونَ فَلْ الْكَ حَنَ لا يَنْفَعُ نَفْسَا إِيمَانُها مْ تَكُرْ ولايَطْويانه وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدَانْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبِّن الْجُمَّتِهِ فَلا يَطْفَهُ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وهُوَّ يَ حَوْمَنَّهُ فَلا يَسْمَقِ فِيهِ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْرَفَعَ أَكُلَّتُهُ إِلَّا فِيهِ فَلا يَطْعَمُها عَام لفَاءَاللهُ ٱحَبُّ اللهُ لفَاءَهُ حَدِّ شَمْا حَجَّاجُ حَدِّ شَاهَمًا مُحدِثنا فَتَادَةُ عِنْ أَنَس عنْ عَبَادَةَ بن الصّامت عن النه نَعْضُ أَزْواجِه إِنَّالَةَ كُرُواللَّوْتَ قَالِ لَيْسَ ذَالَتْ وَلَكُنْ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَوُالأَوْتُ رُشِّرَ بِرُضُوانا لله وَكَوامَة فَأَحَدُّ لِمَاءَ اللَّهُ وَأَحَدُّ اللَّهُ لَقَاءَهُ و إِنَّ الْكَافَرَ إِذَا حُضَرَ أُشَّرَ لِعَذَاب وعُفُو بِّنه فَلَيْسَ نَتْئُ أَ كُرَالَيْه عَنَّا أَمَامُهُ كُرْمَلْفَا فَاللَّهِ وَكَرِهَ اللَّهُ لفاءَهُ الْخَمَصَرَةُ الْوَدَاوُدُوعَمْرُوعَنْ شُعْمَةً ﴾ وقالسَعيدُّ عنْقَنَادَةَ عنْزُرَّارَةَ عنْ سَعْدعنْ عائشـةَ عن النيْ صلى انه عليه وسلم هرشْم مُحَّـدُ ابُّ الْعَلاء حــد ثناأ بُواسَّامَةَ عَنْ بُرَيْدِعَنْ أَبِ بُرَّدَةَ عَنْ أَبِهُ مُوسَى عن النبي صلى الله عليه وســـلم قال مَنْ حَبَّلِقاءَالله ٱحَّبَّاللهُ لَقَاقَهُ وَ مَنْ كَرِمَلَقاءَالله كَرِمَاللهُ لَقاءَهُ ﴿ هَوْشَى يَحْنى بُ بُكْيرحـــد ثنااللَّيْثُ عَنْ بُل عن إن شهابِ أخبر فسَعِيدُ بُ المُسَدِّبِ وعُر وَةُ بُ الزَّبَ بِن فرجال مِنْ أَهْدِل العدمُ أَنَّ عائشةَ زَوَّجَ بي صلى الله عليه وسلم فالَثُّ كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ وهُوَعَيرُ إِنَّهُ مُ يُقْيَضُ نَي قَطُّ نَّى رَى مُفْعَدُمُ مِنَ الْحَنَّةُ مُ مُعَيِّرَهُ مَا اللّهُ وَرَاللهُ عَلَى الْحَدَى غُشَى عليه ساعَةٌ ثم أفاقَ فَالشَّعَ صَرَّعُهُ

و أيضن أناوالساعة عدانا المستدنا المحسوم عدانا المستدنا المستدنا

قُولُهُ كذاهو مرفوع الاختصاص أي أعي مِنَ اللَّهَبِ والرُّكُوَّةُ مِنَ

ْ قَالَ الْعَبُدُ الْمُؤْمِنُ بَسْــَزِيمُ مِنْ نَصِّبِ الدُّنْسِـاوْادَاها إِلَى رَجَّــةِ اللَّهِ والعَبْــدُالف دِينَ عَشْرِو بِيْحَفْمَةَ حَدَثَىٰ إِنْ كَفْدِعِنْ أَيِهَادُهَ عِنِ النِّي صَلَّى الله: عَلَيْهُ مَقْعَدُمُ ذُوَةً وَعَشَيَّا إِمَّا النَّارُ و إِمَّا الْحِنَّةُ فِيقَالُ هُـــ ذَامَقْعَدُكُ حَقَّ يُبْعَثُ صَرِثُهَا عَلَى مُنْ بدأ خسرنا أشعبة عن الأغيش عن مجاهد عن عائشة فالتن فال الني صلى اقد علسه وسلم لاتسة

نَّوْ الدَّالُورُ وَالْمُعَالِمُوا مِ السِّبِ نَفْخ الصُّورُ وَالْمُجَاهُدُ الصُّورُكَةِ عَبْدُ العَزِ رِنُ عَبْدالله عَالَ حدثني إِبْرَهِمُ بِنُ سَفِدعن ابنشهاب عن الدسكة بنعَبْد الرَّحْن وعَبْ الأَعْرَج أَنَّهُما حَدَّثُهُ أَنَّ الْفُرَيْرَةَ قال اسْنَبَّ رَحُلان رَجْلُ مِنَ السَّلْمِينَ ورَجُلُ منَ المَّ ودفقال المُه والَّذِي اصْسَطَنَى مُجَّدَّدًا عَلَى العالَمَ يَن فغال الهَبُودِيُّ والَّذِي اصْطَفَى مُوسُى عسَلَى العالَمَسِنَ قال فَغَضَم الْمُسْلُمُ عُنْدُلُكَ فَلَطَمَ وَحْدًا لَيَهُ وَدَيَّ فَذَهَ عَلَى اليُّ وديُّ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخْبَرَهُ بَمَّا كانَ منْ ٱصْرووا صْرالْسْهِ فقال رسولُ الله صلى الله علمه وسلم لا يُخْتِرُ وفي على مُوسَى فَانَ النَّاسَ يَصَعُهُونَ نُومَ الصَّامَةَ وَأَكُونُ فَي أَوْلِ مَنْ يُفيقُ فَاذَامُوسَى اطشُ جِانبِ العَرْشِ فَسلا أَدْرى أَكانَ مُوسَى فَهَسْ صر ثنيا أوُّ المِّان أخر ذائد مَن أسك منذ ثنا أو الزَّاد عن الأعْر بر عنْ أبي هُرَ "رَةَ قال النيُّ صلى الله عليه وسل يَضْعَقُ النَّاسُ حينَ يَصْعَفُونَ ذَا كُونُ أُوَّلَ مَنْ قامَ فَاذا مُوسَى أ خَذْ القَرْشُ فَ أَدْرِي أَكَانَ فَهِنْ صَعَقَ وَوَاهُ أَنُوسِتُهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الله عليه وسلم ما سُ يَفْيضُ اللَّهُ الأرْضُ رَ وامُّنافَعُ عن ابن مُحَرَّعن الذي صلى الله عليه وسلم حرثنا مُحَمَّدُ نُهُ عَالل أخبرنا لْمُاللَّهُ أَحْدِرُهَا تُونِّشُ عِنَ الزُّهْرِيُّ حَدْثَيْ سَعَيدُينُ الْمُسَّلِّبِ عَنْ أَيْكُرَ تُرَةَرضي الله عنه عن النيَّ ص حوسلمة اليَخْبِضُ اللَّهُ الأرْضُ ويَطْوى السَّماءَ بَيينه ثُمُّ يَضُولُ أَمَا الْمَلْكُ أَيْنَ مُلُوكُ الأرْض حرثها يَعْنَى تُنكَدَّر حدَّثنا اللَّيْتُ عنْ خالدعنْ سَعبد من أبي هـ الال عنْ زَيْد من أسْلَمَ عنْ عَطاه من يَسَاه لى الله عليه وسلم تَنكُونُ الأرْضُ نُومَ القيامَة خُسْرَةُ واحدَةً يَشَكَّفُوُها لِمَدَّارُ سَدِهَ كَمَا يَكُفَأَ أَحُدُ كُمْ خُنَرَنَهُ فِي السَّفَرُنُزُ لَا لاَهْلِ الخِنَّةُ فَأَفْ رَجُسلُ مِنَ الصَّودفقال والنَّ الرَّحْنُ عَلَيْكَ بِالْبِالفَسِمُ ٱلاَأْخِمُلَ بُمُزُل أَهْل اجْنَة تَوْمَ الفِيامَة قال بَلَى قال تَتَكُونُ الأرضُ خُسْرَةً واحد كِافِالِ النَّي صلى الله عليه وسلم فَنَظَرَ النَّي صلى الله عليه وسلم النِّنا أَثَّمْ فَعَكَ حسنَّى مَدَّتْ فَأجسدُهُ مُمَّ قال أَلَا أُخْسِرُكَ بِادَامِهِمْ قال إِدَامُهُمْ الْأَمُونُونَ فالْواوماهٰ ذاقال ثَوْ زُونُونَ بَا كُلُمنْ ذَا تَدَة تَبدهم

ر حسدتنا ٢ الني ع تبسل ع تبسل ي الأرض وم القيامة ه ع قاناً، ا و تَحْشُرُ ٢ حَدَّثَنَّهُ ٢ عَدَّثَنَّهُ ٢ عَدَّثَنَّهُ ٢ عَدَّثَنَا ٣ عَدِّشَنَّا الْمُحْنِ بَعْضِ الْمُحْنِ بَعْضَ الْمُحْنِ الْمُحْنِقُ الْمُحْنِقِ الْمُحْنِقُ الْمُحْنِقِ الْمُحْنِقُ الْمُعِلِي الْمُحْنِقُ الْمُعِلِمُ الْمُحْنِقُ الْمُحْنِقُ الْمُحْنِقُ الْمُحْنِقُ الْمُحْمِ الْمُحْنِقُ الْمُحْنِقُ الْمُحْنِقُ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُ

ونَالْفُا حِرْشُ السَعِدُنُ أِي مَرْيَ أَحِرِنائِحَدُّنُ يَعْفَوْقال حَدْثَى ٱلْعِدارِةِ قال ال سَمَعْتُ النهِ "مِل الله عليه وسل تَقُولُ يُحْشَرُ النَّاسُ وَمَ القيسامَة علَى أَرْضَ بَيْهُ بِنْ رَاهِبِنْ والنَّانِ عَلَى بَعِيرٍ وَتُلْمَنُّهُ عَلَى بَعِيرٍ وَأَدْ بَعَةُ عَلَى بَعِيرٍ وَعَشَرَةُ عَلَى بَعير ويَحْشُ و و و الله النفل معهم حدة قالوا و مناسمهم حيث الواق معهم حيث المستوا وعسي معهم عُسْرُ وَسَمِعْتُ سَعِيدَ بِنَ جُبَ يُرِسَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ سَمِعْتُ النِّي صلى الله عليه عنهما فالسَّمقُ رسولَ القعمسلي الله عليسه وسسار يَعْظُبُ عَلَى المُسْرَ يَقُولُ إِنَّكُمْ مُلاقُوا لله حُفادَّ عُراةً ، قال قامَ فينا النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ فقال إنَّكُمْ عَشُورُ ونَّ حُفَّاةٌ عُراةً حَ فَيُوْخَسنُهِمْ ذَاتَ السَّمِيالِ فَأَقُولُ مَارَبُّ أَصُمْ اللَّهَ عَمُولُ إِنَّكَ لاَ تَدْرِى مِا أُحسدُنُوا بْعسَدَكَ فَأَقُولُ كَافَال عَلَى أَعْفَاجِمْ صَرْمُنَا قَيْشُ ثُنَّفُصْ حَدْشَاخَالُدُنُ الْحَرِثُ حَـدَثْنَاحَاتُمُنَّ أَيْ صَ أَيْ مُلِّكَةَ وَالْحدِ مَى الفَّمُ بُنُحَدِّدِ بِن أَيْ بَكْرِ أَنَّا الشَّهَ وَمِي الله عَهِ الْحا

أَنْ يَهِمُهُمْ ذَاكُ صِرْشُ مَ مُحَدُّنُ نُشَارِحِدِ ثَنَاغُنْ ذَرُّحِدِ ثَنَافُ ٵڒؖڞۅٛڹٲؿۨؾؘۜػؙۅۏۜٳڔؙڽؗ؞ٵ۫ۿڶٳۼٙؿٞڎڤؙڶٮٲؽؠۨ<sub>ۿ</sub>ۊڵڒۧڞۨۅ۠ؽٵڽ۫ؾۜػۅؿؙۅٲؿؙۺؙٲۿڶٳۼٙڹؖڎڤ۠ڶٮٳڝٚٙۿ الحَشَّة وذْلِكَ أَنَّ الحَنَّةُ لاَنْخُلُهَا إِلَّاتَفْشُ مُسْلِمَةٌ وماأَ نُنُرِقِ أَهْلِ الشَّرْكُ إِلَّا كالشَّعَرَةِ السَّضاء في. لدالنو والأجمر حرثنيا الممصلحدثني ذُرَيَّتُهُ فِيقَالُ هَٰذَا أَنُو كُمْ آدَمُ فِيقُولُ لَيَّاكُ وسَعْدَ بْكَ فِيقُولُ أَخْرِجٌ نَعْتَ حَهَرَّمَ فَذَرَيَّة ويِسْعُونَ فَمَاذَا يَسْقَى مِنَّا وَال إِنَّ أُمِّي فِي الْأَمْ كَالسَّعَرَة السَّفاه فِي النَّو والأسود ءَزُّوجَلَّ إِنَّ ذَٰزُزَلَةَ السَّاعَة شَيُّ عَظِيمٌ أَزْفَت الْآزَفَةُ افْتَرَبَت السَّاعَةُ صِ بَرِيرُعن الأُعْشِ عن أبي صالح عنَّ أبي سَعيد قال قال دسولُ الله صلى الله علد لَبَيْنَكَ وَسَعْدَ يْكُوانِكَسَارُ فَيَهَيْكَ قال بِعَولُ أَخْرَجُ بَقْتَ النَّادَة ال وما يَقْتُ النَّادَة ال منْ كُلُ أَفْ نَّه ونسَّعَةً وتسْعينَ فَسَدَّالَهُ حينَ يَشيبُ الصَّنغيرُ وتَضَعُ كُلُّذَاتَ جُمْلَ حَلْمَهَا وتُرَى النَّاسَ مْ بِسَكِّرَى وَلَكَنَّ عَدَابَ الله شَدِيدُ ﴿ فَاشْتَدَّذُنْكَ عَلَيْهِمْ فَعَالُوا بِإِرْسُولَ الله أَيُّناذُنكَ الرَّحُسلُ هَال ٱبْسُرُ وافَانَّ مِنْ يَأْجُو جَ وِمَأْحُوجَ ٱلْفُ وِمِنْكُمْ رَحُلُ ثُمَّ الدِوالَّذِي نَفْسى في مَدَ إِنَى لاَ طَمَعُ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْــل1جَّنَّة ۚ قال َغَمــدْنااتقةوكَـتَّرْنا نُمَّقالوالَّذَى نَفْسى فى نَده إنَّى لَاَّ طْمَعُ أَنْتَ كُونُوا شَطْرَا هُــل الِخَنَّة إِنَّهَنَلَكُمْ فِي الْأُمَّكَثَلُ الشَّعَرَة اليِّصَاء في حِلْد التَّوْر الأسْوَد أُوالرُّفْة في ذراع الحاريات قُول الله تعالى أَلَا نَظُنُّ أُولَٰذُكَ أَنَّمُ مُنْفُو تُونَ لَيَوْمَ عَظِيمِ وَمْ يَقُومُ النَّاسُ لَرَى الْعالَمِينَ و قال ا

ر أَرْضُونَ ؟ عَنِ النَّبِيّ ٢ حَدِّنَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُولُولُولُولُولُولُمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُولُولِي اللَّلْمُ اللَّهُ م فالدان على المان الما

فال بَقُومُ أَحَدُهُمْ فِي رَجْعُه إِنَّ أَنْسَافَ أُذْنَيْهُ صِرْشٌ مِ عَبْدُ العَرْ مِنْ عَيْدَ الله فال حد ثني سُلَمْنَ عِنْ وَ نَّى رَدْهَتَ عَرَقُهُم فِ الأَرْضَ سَبْعِنَ دَراعًاو يُلْمُهُم حَيَّ يَثْلُغَ أَ دَانَوْمَ مَ الْ الحَاقَّةُ لاَنَّافِهِ النَّوابَ وَحَواقًا الأُمُورِ الْحَقَّدُ وَالْحَاقَّةُ وَاحْدُدُ والفَارِعَةُ والغاشة والصَّاحَّة والنَّعَانُ عَنْ أهْل المَّنَّه أهل النَّاد حدثنا عُرَبُ سُحَفْص حدثنا أي حدَّث النَّاس بالدِّما صر شل إنَّ عملُ فال حدَّثني ماكُّ عن سَعيد المُفَرِّديَّ عن أَي هُرَّيْرَةَ أَنْ وسولَ الله صلى الله قالمَنْ كَانَتْ عُنْدُمُ مَظْلِمَةُ لَا خِيهِ فَلْبَصَّلْهُ مِنْهِ أَفَاتُهُ لَيْسَ مَّدِّينا رُولاد رْهَمُ من قَبْل أَنْ اوْجَدَ ة والنَّارِقَةُ فَيْ لَنَعْصَهُم مِنَّ مَعْصَ مَظالَمُ كَانَتْ بِنْهُمُ فِي الدُّنْياحِيُّ إِذَا قُلْتُ أَنْسَ مَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى فَسَوْفَ يُحاسَبُ حسانًا يَسمُّ اللَّهُ العَرْضُ صرشي عَشْرُ و بنْ عَلَى حدثنا

نْ عَانْشَةَ عَنِ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَ مِنْ اللَّهِ مُنْ مُنْكُم وَحَدَثنا ما انُ أَيْصَعَرَةَ حَدَّثَنَا عَدْ مُلْلِكُمْ أَيْصُلُمُ حَدثَني الْفُسِمُ نُحُصَّد حَدَّنَتْي عَائِسَةُ أَنْ رسولَ الله صلى الله علىه وسلم قال لَدْسَ أَحَدُنُهُ اسَبُ تُومَ الصَامَة إلاَّ هَلَنَّ فَقُلْتُ الرسولَ اللهَ أَلَدْسَ قَدْ قال الله تعمالي قامَّامَةً. . أُونَى كَنَابُهُ بِمِينه فَسَوْفَ يُحاسَبُ حساباً بِسَــمًا فقال رسولُ الله صلى الله علمـــه وسساراغًــاذُلك العَرْضُ وَلَيْسَ أَحَدُيْنَا قَشُ الحسابَ يُومَ الفيامة الأَعُذَّبَ صرتها عَلَى بنُ عَبْدالله حدد شامُ عادُ بن هشام قال حدثني أبي عنْ فَنَادَةَعَنْ أَنَس عن النبيُّ صلى الله عليه وسلم وحدثني نُحُدُّ أَنْ مُقْصَر حـــدشارَ وْ حُمنُ يُحَادَةَ حد شاسَعيدُ عن قَتَادَةَ حد شاأ نَسُ شُمالتُ رضى الله عنه أنّ نَوَّ الله صلى الله عليه وسلم كان يَقُولُ يُجاءُ بالسكافر نَوْمَ الفيامَ هَفِيْفالُه أَزَا يُتَ لو كان النَّهُ صلْءُ الارْصْ ذَهَا ٱكُذُتَ نَفْسَدى به فَعَوْلُ لَيَا فَيْفَالُه قَدْ كُنْتَ سُئِلْتَ ماهُوٓ أَيْسُر من ذَلِكَ صِرْنَها تُحَدُّ بنُ حَفْسِ حدثنا أبي قال مُدنني الآجَشُ عنْ عَدَى بِرْ حَامٌ وَالْ وَالْ النِّي صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسِلِّمُ المُنْكُمُ مِنْ أَحْسِدُ إِلَّا نَقْبُهُ النَّارُفَين اسْتَطاعَ مَنْكُمْ أَنْ بِنَدْيَ النَّارَ ولو بِسْقَ غَنْرَة ﴿ قَالَ الأَعْشُ حدثني عُرُوع ن خَيْفَنَا عَنْعَدَى ۚ بِرْحَاتُم قَالَ النِّي صلى الله عليه وسلم اتَّقُوا النَّارَ ثُمَّ أَعْرَضَ وأشاحَ ثُمَّ فال اتَّقُوا النَّارَ ثم أَعَرَضَ وأَشَاحَ ثَلْثًا-قَى ْظَنَنَّا ٱنَّهُ يُنْظُرُ إِلَيًّا ثُمُوا النَّادَ ولو بِشَيَّةٌ ـرَّهْ فَيَنْ لم يَجِدْفَيكَامَة طَيِّية مُتُ مَدُخُدُ الْمَجَنَّمَةَ مَبْعُونَ الْقَايِفَيْرِحسابِ حدثنا عُرانُ مِنْ مَيْمَرَةَ حدثنا انْ فَضَيْل حدثناحُصَنُّ وحدَّثْنَى أَ سَسَدُنُونَ يُبحدثناهُصَّةً عَنْحُصَيْنِقال كُنْتُعَنَّدَعَيدينِجُسِّيرِفقال حدثني اسُعَاس قال قال الني على الله عليه وسل عُرضَت عَلَى الأَمْ قَاضَدُ الني عَرْمَ مَعُه الأُمْهُ والنية فَلْتُسَاحِبْرِ بِلْهُولِاءَأُمَّى ۚ قاللاولَكن انْظُرْ إِلَى الأَفْقَ فَنَظَرْتُ فَاذَاسَواذُ كَثَيرُ فالهُولَاءَأُمُنْكُ وهُولاء عُونَ ٱلْفَافَدَامَهُمُ لاحسابَ عَلَمْ مُولا عَذابَ قُلْتُ وَلَمْ فَالْ كَانُوالاَ يَكْتُوُ وَنَ وِلا يَسْتَرْفُونَ ولا يَسْطَرُ ونَ

فَالِدُ ۽ حَدِثناأنشُ نُمْلادُ أَنَّ النَّيُّ صَلَّى الله عليه وسلم كان يقول ۽ آئس سنه و سنه ه قال أنوعُ دالله وحدثني ٣ أَسدُنُ زَيْدُ أَنُو مُجَسَّد مولى عَلَىٰ مِنْ صَالَحُ بِفَتْمُ الهمزة وكسم السن وعمرف بالجمال بالجسيم وهو من أفسراد المعاري رضى الله عنهما أه من » بَمُنْ قال! لحافظ أنوذر هموفي نسطمة اه من

تحكَّاشةُ مخفف وشقل وهوالاكثر اه من مَّ مَّا أَنْ عَكَالْتُهُ وَكَدَا فِي البونشة وفي بعض الاصيل العصصة زيادة بيا بعسد و بدخا أها. ي ماأهُلَ آلَمَتُهُ خُلُودً ۸ کبدائد

» مه در آدوده عى دخل أوّلهم واخرهما لحنّه و وحوههم ـ تـ شَايَعْفُو بُنُ إِبْرُهِيمَ حَدَّشَاأَكِ عَنْ صالح حدثنا افعُ عن ابنُ ثُمَّر وضى الله عنهماعن الني صلى الله عليه وسارة الله أَدُّ الدُّخُلُّ أَهَلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارُ أَنْ مُنْهُ وَمُمَّوَّدُنُّ مُنَّا صفّة المَنَّة والنَّار وقال أنُوسَعيد قال النيُّ صلى الله رَسْمُ أَوْلُ طَعَامَهُ ۚ كُلُّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ خُلْدُ عَدْنُ بِأَرْضُ أَقَتُ ومْنُه المَّعْدُنُ في (٩٠) مُقدنصدْق في مَنْت صدْق ﴿ هُمْ أَي عُمْنُ مِنْ الهَيْمَ حدَثنا عَوْفَ عَنْ أَي رَجاء عَنْ عُمرانَ عن النيّ أَهْلهاالنَّساءَ صرتنا مُسَلَّدُحدثنا إِسْمَعِــلُ أخبرنا سُلَعْنُ النَّبِيُّ عِنْ أَبِيءُمْنَ عِنْ أُسامةَ عن النيّ يِّرَّأَنَّ أَحْمَابَ النَّارَةَدْأُمَرَبِهِمْ إلى النَّاد وقُنْتُ عَلَى باب النَّادِفاذَاعاُمْةٌمَنْ دَخَلَها النَّساءُ حدِثْهَا مُعاذُ ( ۱۵ - جفاری کامن )

انُ أَسَدا خيرناعَيْدُ الله أخسرنا عُمَرُ من مُجَدَّد من زّيدعنْ أبسه أنّه حَدَّقهُ عن ان عُمَرَ قال قال وسول الله لى الله عليه وسلم إذَا صارَا هُــلُ ا جَنَّه إلى اجَّنَّه وأهلُ النَّادِ إلى النَّارِجيُّ بِالْمُوْت حتَّى يُجْعَلَ بَيْنَ اجَنَّه والنَّادِ ثُمَّيْذُ يُحُ ثُمُسُادىمُنادِبِاأَهْلَ الخَنَّة لامَّوْنَ بِاأَهْلَ النَّادِلامَوْنَ فَيَزْدَادُاهْدُل الخَنَّة فَرَحًا إلى فَرَ-وَيَرْدَادُأَهُــلُالنَّارِخُرُنَّالِل تُرْضِمْ صَرَثُهَا مُعاذُّنُ أَسَدَاخِهِنَاعَبْدُاللّهُ أَخَهِ عَنْ أَنَس عَنْ زَيْد ابن أشرَّ عنْ عَطاء بن سَادِعنْ أي سَعددا خُدْرَى قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسل إنَّ اللهَ مَقُولُ لَاهْلِ الْحَتَّةِ مَا أَهْلَ الْجَنَّسَةِ مَقُولُونَ لَيَّنْكَ رَسُّا وَسَعَّدَنَكَ فَيَقُولُ هَـلْ رَضَعْ وْفَكُولُونَ ومالنالاَ تَرْضَى وقَـدْ ٱعْطَيْتُناما له تُعْطا آحَـدامنْ خَلْقكَ فَيقُولُ أَنَاأُعْطِيكُمْ أَفْضَلَمنْ ذَلكَ قالُوا بِارَبِ وأَيّ سَيْءً أَفْضَلُم ذْلِكَ فَيَقُولُ أُحلُّ عَلَيْكُمْ رَضُوا فِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ وَقَدُواْ مَدَّ صَرَهُمْ عَبْدُ الله من مُحَمَّد حد شامُعُو بَهُ انُ عَمْر وحدثنا أُو إِسْمٰقَ عَنْ جُيْد قال سَمَعْتُ أنَسَا يَقُولُ أُصِيبَ عارِيَّهُ وَمُرَدِّر وهُوَغُ لا مُهِا مَثْ أُمُّهُ إلى الذي صلى الله عليه وسلم فقالَتْ بارسولَ الله قَدْعَرَفْتُ مَسْزَلَةَ حادثَهُ مَنَّى فَانْ يَكُ في اجَشْمَا أَسْ وأَحْتَسَ وإنْ تَتَكُن الأَخْرَى تَرَى ماأَصْ مَنْعُ فقال ويَحْلُ أَوَّهَمْلْتَ ٱوَجَنَّةُ وَاحدَدَهُ هَى إِنَّهَا حِنانُ كَثَمَرَةُ وإنَّهُ أَنَّ جَنَّة الْفَرْدُوس صر مُما مُعاذُّ بنُّ اسَدا خبرنا الفَصْلُ بنُمُوسَى أخبرنا الفُضَلُ عن أي حازم عن أى هُرْ رُوَّعن الني صلى الله عليه وسلم قال ما يَنْ مَسْكَى الْكافر مسيرة المَّهَ الْمَ الرَّاكِ المُسرع « وَقَالَ إِسْمُ قُرُوا رُهِيمَ أَحْسِرِنَا المُعَسِرَةُ نُسَلَّمَةَ حد شاوُهَيْتُ عَنْ أَبِي حازم عن سَهْ ل من سَعْد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنَّ في ابَدَّت لَشَعَرَهُ بَسيرًالَّ اكبُ في ظلَّها ما أَنَّه عام لا يَقطُهُ عا قال أَوْحِارَم فَدَّنْتُهِ النُّعْمَنَ مَنْ إِيءَيَّا شِفقال حدثني أُوسَعيد عن البيّ صلى الله عليه وسلم قال إنّ في الجَنَّةَلَشَجَرةً يَسرُالًا كَبُالْجَوادَالْمُضَّرَالسَّريعَمائَةَعَامِمايَقَطُّهُما حَرْثُنا فُتَنْبَةُ حدثناعَبْدُالعَزيز عن أبى حازِم عن سَهْ لين سَعْد أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال لَلدُ حُلَن المُّدَّاتُ من أُمّى سَدُعُون وَسَيْعُماتَةَ الْفَلايَدُرِي أُوِ عادم أَيُّما قال مُمَّاسَكُونَ احْذُبَّ عُصْمُ بَعْضَ الايَدْخُلُ اوَلُهُم حَي يَدْخُسلَ َ خَوْهُمُوجُوهُهُمْ عَلَى صُورَةِ الفَمَرِلَيْلَةَ البَدْدِ صَرْشًا عَبْدُانته بِنُمَسْلَمَةً حَدَثنا عَبْدُالعَرْ بزعنَّ أبسه

و بااغل الدر و المعلق الدر و الدوال الدر و الدر و

١٠ الجَوَادَأُوِّ الْمُضَمَّر

١١ سَبْعُونَ أَلْقًا

١٢ على صَنْوعِ القَسْرِ

ا الفارية و يُحدِّدُهُ الفارية و يحدِّدُهُ الفارية و يحدُّدُهُ الفارية و يحد

تُشْرِلَهُ بِى ﴿ شُوا أَبُوالنَّعْمُنِ حَدَّثْنَا خَادُّعَنْ عَمْرُوعَنْ جابِرَرْضِي اللَّهُ عَلَهُ وسلم نْبُنُونَ كَانَتْبُتُ الجَبُّ في حَيلِ السَّيْلِ أَوْقَالَ حَيَّةِ السَّيْلِ وَقَالَ النِّيُّ ن قَدَمَنْهُ مَجْرُةً يَعْلَى مَهْ ادماءُسهُ حرشُ عَنْدُ الله بُرُرَحاء حسدَ شَالِهُ مِراتُهُ عِنْ أَي الشَّقَعن النعمين نَشير فالسَمِعْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقولُ إنَا هُونَا هُلِ النَّارِعَذَا بَايُومُ القيامَةُ رَجُلُ م قَدَمَيْه جَرَان يَغْلِى مُنْهُمادماعُهُ كَا يَغْلى المرْجَلُ والْقُمُفُمُ حَرِثُهَا سُلَمِّنُ بِنُ وَبِحدة

عنْ خَيْثَةَ عَنْ عَدَى بِرَحَامَ أَنَّ النَّيْ صَلَّى اللَّهِ عَلْمُهُ وَسَلَّاذًا كُرَّ النَّارَ فَأَشَاحَ يَ ه فَتَعَوَّدُمنُها مُثَّمَ قال اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشَقِّعَتْرَهَ فَكَنْ لَمْ يُعِدْ فَبِكَلْمَهُ طَيِّنة ه أنَّهُ أَمَعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وذَّ كرَّعْنَدُوَّكُ أَنُّو طَالَب فَقَالَ لَعَنَّهُ اعلَّ رَسَاحِنْي رُعَنامِ "مَكَاسَّافَاأَوْنَ آدَمَ فَنَقُولُونَ أَنْنَ الْدَى خَلَفَكُ - وُلَّ اثْنُوانُهُ حَااقُلَ رسول بَعَنَهُ اللهُ فَلَا أُونَهُ فَيَقُولُ لَسْنُ هُنا كُمْ و نَذْ كُرُ خَطسَتَما ه مره و الرياسية المراجعة على المراجعة لِمِ فَقَدْ غُفَرَهُ مَا نَقَدَّمَ مَنْ ذَنْبِ وَمَا نَأْخُرُ فَيَا أُونِي فَاسْمَأْ ذَنُ عَلَى رَبّى فَاذَا رَأَ بِنَّهُ فَعُ فَيَصُدُّ فَ حَدًّا ثُمَّ أُخْرِجُهُمْ مَنَ الَّنَارِ وَأَدْخُلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّا عُودُ فَأَقَّعُ حدَّامشْلَهُ فِي النَّاانَسَة أُوالرا بِعَهْحتَّى ما بَـنَيْ فِي النَّارِ الْأَمَنَّ حَسَمُ الفُرْ الْأُوكَانَ قَسَادُهُ بَقُولُ عَنْدَهٰذاأَكُ وُحصَن رضي الله عنهما عن الذي صلى الله عليه وسلم قال يَخْرُ مِحْقُومُ مِنَ السَّارِ يشْفاعَهُ مَجَّ لم فَيَدْخُاوَنَا لِمَنَّهُ يُسَمُّونَ الْجَهَّنَّمَيْنَ صَرَتُهَا فَتَنْبَهُ حَدِثنا إِنْفِعِيلُ نُ حَقْرَعْنُ حَا ارثَهَمْنَ قَلْسِي فَانْ كَانَ فِي الْجَنِّيةَ لَمْ أَبْكَ عَلَيْسِهِ وِ الْأَسَّوْفَ ثَرَى

ر يَقُولُ وَذُكِرَ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا مُنْ أَنْ أَمِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ أَلّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا أَنْ مَا مُنْ اللّهُ مَا أَنْ أَلْمُ اللّهُ مَا أَنْ مُنْ أَلّهُ مَا أَلّهُ مَا أَنْ أَلْمُ اللّهُ مَا أَنْ مُنْ أَلّهُ مَا أَنْ أَلّهُ مَا أَ

و غَيْدًا وَ لَيْ الفَرْدُوسِ و غَيْدًا وَ لَيْ الفَرْدُوسِ ع قَدَمَه . فَــــَدُه و أَوْلُوسُنُكُ و حَمُولً و أَوْلُوسُنُكُ و حَمُولً و تَشْمَرُ فِي وَلِي الفَرْدُوسِ

الزُّهْرِيءَ: عَطاءن مَزِيدَا الَّهْنَءُ عَنْ أَيْهُ مَرَّ أَيْ فَالْ قَالَ أَنَاسُ ارسولَ الله هَلْ مَرَى رَسَّنا يَوْمَ القسامَ فِي الشُّمْسِ لَنْسَرِ دُونَها سَمَاتُ ۚ قَالُوالا الرسولَ اللهِ قَالِ هَــلُّ ثُضَارُّونَ فِي الْفَهَرِلَسْكَة مولَ الله قال فَانَّاكُمْ تَرَوْنَهُ نُومْ القيامَــة كَذُلكُ يَعِمَّعُ اللهُ النَّاسَ يَقُولُ مَنْ كَانَ بَعْبِدُ شَناً فَكُنْبَعْهُ فَيَنْسَعُمَنْ كَانَ بَعْبُدُ الشَّمْسُ وِيَنْسَعُمَنْ كَانَ يَعْبُدُ القَمَر ويَتَّبِ فَتَفُولُ أَنارَ ثُكُمُ فَتَفُولُونَ نَعُوذُ نَاتِهِ مِنْكُ هٰذَامَكُمْ أَنْنَاحَتَّى مَا تَتَنَارَ شَافِاذَا ٱتانَارَ شَاعَرَ فَنَاهُ فَأَنَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ فَ وَلَمَنْ بُحِيرُ ودُعاءُ الرُّسُسِ وَمُشِيدًا اللَّهُمُّ سَيَّلُمْ سَيْرٌ دِيهِ كَلَالِسِ مُشْلُ شَوْك نَّاسَ مَا عَسَالِهِمْ مَنْهُ مُ اللُّو مَنَّ يعَمَل ومنْهُمُ الْخَرْدَلُ ثُمَّ يَشُوحِتَّى إِذَا فَرَغَ اللهُ من القَضاءَيْنَ عياد موا رَادَاتْ نُخْر جَمن النَّارِمَنْ ازَادَاتْ نُخْس جَعَّنْ كان بَشْهَدُانْ الأ إلَّا اللهُ أمَّى الَملائكَةَ أَنْ يُخْرِجُوهُمْ فَيَعْرِفُونَهُ مُ بِعَلامَ لهُ آ اللائكَةِ وَسَوَّمَ اللهُ عَلَى النَّارَانْ نَأْ كُل من إِنْ أَدَمَ لِ السَّسِيْلِ وَيَبْقِ رَجُّلُ مُقْبِلُ وَ جُهه عَلَى النَّارِفَيَقُولُ بِارْبٌ قَدْقَشَيَىٰ رِيحُها وأحرَقَ فَي ذَكاؤُها ال رَاَلُ رَعُواللهَ فَمَقُولُ لَعَلَّكَ إِنْ أَعْطَيْتُ لَ أَنْ تَسْأَلَىٰ غَسْرَهُ فَيَقُولُ لا وَعَزَّنكَ لاأَمَّالُكُ غَمْهُوهَ فَيَصْرُفُ وَجْهَهُ عِن النَّادِ ثُمَّةُ وُلُ يَعْدَدُ ذَٰلاَمَا إِرَبِّ فَر أَنْ لاتَسْأَلَىٰغَنْدَوُ وِلْكَانَ اَدَمَماأَغُدَرَكَ فَلا رَالُ بِدْعُوفِيَقُولُ لَعَلَى إِنْ أَعْطَيْتُكَ ذَلكَ تَسَائِي عَنْرَافَيَقُولُ لا وَعَزَّ نَلَاأَسْأَلْتُ عَنْرَافَيْعُطى اللهَ مَنْ عُهُود وموانْسَق أَنْ لاَبْسالَة عَبْرَ وَلَيْقُرْ لُهُ إلى بابِ الجَنَّهَ فَاذَارَآَى مَافِيهِ اسْكَتَ ماشاهَ اللَّهُ أَنْ يَسْحُتُتَ ثُمِّ يُقُولُ وَلِّذُرِّ أَدْخَلْي الجَنَّةَ ثُمَّ يَقُولُ الْأَلْيَمُ فَلْزَعْتَ أَنْ لانَدْأَ أَنَّى عَنْرَهُ وَلِهَ إِلَا إِنَ آدَم ما أَعْدَرَلَ فَيَفُولُ بِارَبِ لاَ تَعْمَلْني أَسْفَى خُلْفَا وَلاَ تَعْمَلُ عَلَيْهِ

ν أَنْ يُخْرِحُهُ ١٠ ويْلَكُ مَا أَنَّ آدَمَ ١١ إِنْ أُعُطِكُ ا وَمشاق ۱۲ ثُرُّهَال

وو أُولُسْكَ

لَى قَوْلِهِ هٰذَاكَ وَمِثْلُهُ مَعُهُ قَالَ أَنُوسَعِيدَ سَمِعْتُ رسولَ اقدِصلي الله عليه وسلم يَفُولُ هٰذَا قال أيُومُر بُرَةَ حَفَظُنْ مِنْ لُدُمَتُ مُ السِّبِ في الفّرض وقَسوْلِ اللهِ تعالَى إِنّا أَعَطَيْنَاكُ التّكوثرَ وفالعَبْدُ اللَّهِ بُرُدِّدُ فال النبيُّ صلى الله عليه وسلم اصْبُرُواحيَّى نَلْقُوْفِ عَلَى الحَوْض حرشُمْ يَضْي ابُنْ حَمَّاد حدَّ ثناأً لُوْعَوَانَةَ عَنْ سُلَمِّنَ عَنْ شَقْيقِ عَنْ عَبْدا لله عن الذي صلى الله عليه و سلم أنافَر طُلَكُمْ حدَّثيْ عَرُوبِ عَلِي حدَّثنا تُحَدُّن بَعْضَ حددَّثنا شُعْبَةُ عن المُعدرة قال سَمعَتُ أ يَاوا ثُلُ عَنْ عَبْدالله رضى الله عنه عن الذي صلى الله عليه وسلم قال أنافَرَ طُسُكُمْ عَلَى الحَوْض وآسُرْ فَعَنَّ الُمشَكُمْ ثُمُّ لِيَحْمَلُ مُنْ دُونِي فَأَقُولُ بِارَبَا صَحَالِي فَيُقَالُ إِنَّكَ لاَ تَدْرِي ما أَحْدَقُ اِنْفَدَكَ ﴿ تَانَعَهُ عَاصَمُ عنْ أي واثل وقال حُصَيْنَ عنْ أي وائل عن حُذَيْقةَ عن الني صلى الله عليمه وسلم عرشا مُسَدَّدُ مدَّ ثنائِحٌ في عنْ عُبَيْدالله حدَّ ثني فافعُ عن ابن مُحَرِّرضي الله عنهما عن النبي صلى الله عله أَمامَكُمْ حَوْضٌ كَا يُنْرَبِّوْ الْوَالْدُرْحَ صَرْشُمْ عَشْرُونِ نُجَيِّدَ حَدَثْنَا هُشَيْرَا خَعِرِنا أَنُو نَشْر وعَطاءُنُ فال أنُو نشرقُلْتُ لسَّعيدانَ أَنَّا اللَّهُ عَرْفُ اللَّهُ مَرَّفُ اللَّهِ فَقَالَ سَعِيدًا لَنَّهَ رُانْت في الخَسْر لَّذِي أَعْطَامُ اللَّهُ إِيَّاهُ صَرَشُهُمْ سَعِيدُ بِنُ أَبِي مَرْبَمَ حِيدُ شَافَاهُم بُنُجَرَعن ا بِأَلِي مُلَّكِكَة قال قال عَبْدُ الله بُ عَروقال النبي صملي الله علمه وسلم حَوْضي مَسِيرَةُ شَهْرِ مَاؤُدُا أَ يَضُ مِنَ الدَّيَرَ و ريحُهُ الْمَبْم كُوكَةَ أَنَّهُ كُنْتُومِ السَّمَاءَ مَنْ شَرِبَ مَنْهِ اقَلاَ يَظْمَأُ أَدًا حَرَثُما سَعِيدُينُ تُقَدَّر قال سَدَّنَى انُ بعنْ يُونِّسَ قال ابنُّشهابِ حدَّثَىٰ أنَّسُ مِنْ مُلكِّرضى الله عنسه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وس

مه فیله صرح حفظت مشه فی مشه فی الفریره مشه فی الفریره مشه فی الفریره مشه فی مهدر الفریر میداد الفری میداد ال

م حدثنا بي وليرفقن مي

و حوض ؟ جرف هو مقصور فاله الحافظان أوعسد الكرى وأبوالفصل عياض وصر به النووى في شرح مسلم وفال إن المست خطأ وهوفي الخارى بالم. تـ

٧ حَدْثنا ٨ عنهُ كذا فىالبونېنيةبافرادالضمير سورنية به وَقُلْتُ ١٠ ناسًا

م فقلت 1. ناسا معمر هـ

١١ مَنْ يَشْرَبُ ١٢ مُسْهُ

رثنا أنوالولسدحدشاهباكم عنقتادةعنانسوعنالنسي صلىالتهعلم مافَتَسَاءُ فَيَابُ الدَّرَالِمُوَّف قُلْتُ ماهُ فالاحِرْ بِلُ قال هٰذا التَكُوْرُ العَز مزعنْ أنَّس عن الذي صلى الله عليه وسلم قال لَسَرَدَنْ عَلَّى مَاسُ مِنْ أَحْمَالِي اللَّوْضَ حدَّثني أَنُوحاذُم عنْ سَهْل مِن سَعْدَقال قال النيُّ صلى الله عليه وسلم إنَّيْ فَرَ طُلكُمْ عِلَ. ومَنْ سَرِبَمُ يِظُمَّا أَنْدًا لَــُرِدَنَّ عَلَى أَقُوامُ أَعْرِفُهُمْ و يَعْرُفُونَى مُمُعَالُ سَيْ و سَنْجُمْ \* قَالَ أَوْحَازِم فَسَمَعَىٰ النَّهُمْنُ ثُنَّ أَى عَنَّاسْ فَقَالَ هَٰكَذَاسَمْعَتْ مَنْ سَهْل فَقُلْتُ نَبُّو فَمَال أَشْهَدُ (٧) هَـ هَـ مَـ وَقَالَ ابْنُعَبَّاسِ سُمُّقًا بُعَدًا بُقَالُ سَمِينَى بَعِيسَدُ وَأَسْقَقُهُ ٱنْصَدَّهُ لَ الله صلى الله عليه وسلم قال رَدْعَلَى وْمَ الفيامَة رَهْما منْ أَصْعَانِ فَيُعَلَّوْنَ لَمُوْضَ فَاقُولُ بِارَبِّ أَصْابِي فَيَقُولُ إِنَّكَ لاعِلْمَ لَكَ عِنْاحْدَثُو إِنْفُسَدَكَ إِنَّهُ مُارْتَذُوا عِلَى أَدْمارِهِ. القَهْقَرَى كَرْشًا الْحَدُنُ صالح حدَّثنا إِنْ وهب قال أخبر في ونس عن اب ما بعن اب المسَّب أنه لى الله عليه مسلم أنَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم عالَ مُردُعكَى اللَّوْض رِجالٌ َ إِصَّانَ أَيْكُونَ عَنْهُ فَأَفُولُ مِارَا أَصَّان فَيَقُول إِنَّكَ لاعلْمِ اللَّيْعَاأَ حُدَدُّ وا مَعْدَل إَنَّهُم ارتَّدُوا علَى رهُمالمَهُمَّرَى \* وَقَالَ شُعَبُّ عَناأَرْهُرِيَّ كَانَاأُوهُرَّيْرَةً يُحَدَّثُ عَنالنَّيْ صَلَّى الله على وو فُضَّاوَنَّهُ وَالْ عَمَّنِلُ فَصَلُونَ وَاللَّالَّةِ سِنْدَى عِنْ الْزَهْرِي عَنْ تُحَدِّينَ عِلَى عَنْ عَنْد

 المرّافي ال

ى هُرَّ يُرَةَ عِنِ النبيّ صلى الله عليه وسلم حرثُنَى الرَّهْ بِيُنَّ النَّسْـذُرُ حَدَّ مُنَائِحَةُ لِنُ فُلِيّمٍ وَجَرَحُلُ مِن يَسْنِي وِيَسْنِهِ مِقْقَالَ هَلَمْ فَقَلْتُ أَيْنَ قَالِ إِلَى النَّارِ واللَّهُ قُلْتُ وماشّأ ملَدٌ على أَدْبارهمُ القَهْمَرِي ثُمَّ إِذَا زُمْرَ مُحَمَّ إِذَاءَ فَتُهُمْ مَرَ فال إلى النَّار والله قلْتُ ماسَّانْمُ مِنْ قال إنَّهِمُ ارْتَدُوا بِعَلَكُ عِلَى أَدْهِ عْنْ - مْص بن عاصم عنْ أي هُرْ مَرَة رضى الله عنسه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسل قال ما مُنْ لْمَرَى رَوْضَةُمنْ دِياصْ الجَنَّسة ومنْبَرى عَلَى حَوْضَى حَدَثُهَا عَبْسِدَانُ أَحْبِنِي أَبِي عَنْ شُعْيَة الَمَكُ قالَ مَعْتُ حُنْدَدًا قالَ مَعْتُ النيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ أَنْافَرَكُمُ عِلَى المَّوْض عَمْرُ و فُ خالد حدَّ ثنا اللَّهِ ثُ عَنْ مَرْ يدَّعَنْ أَى الخَسرَعَنْ عُشِّدَ وَضِي الله عند اللَّه عَلَى الله المِنْرَجَ يُومًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلُ أُحدَصَلانَهُ عَلَى المِّيثُ ثُمَّا نُصَرَفَ عَلَّى المُسْرَفِقال إِنّى فَرُكُمُ المُمْرُوانا شَهِدُعَلُسُكُمْ وإنَّى والله لَأَنْظُرُ إلى حَوْضى الآنَ وإنَّ أُعْطيتُ مَفاتيحٌ نَزَاتْن الأرْض أوْمَف نيج الآرْض وإنى وانقه مأأخافُ عَلْسُكُمْ أَنْ تُشْرُكُوا تَفْسَدى وَلَكُنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوافِهما حرثنما عَلَى مُنْ الشَّارَ فَي بُنُ مَّارَةً حدَّ الشَّنَةُ عَنْ مَعْدَن الدَّنَّةُ سَعَ حارِثَةَ بَنَ وَهْبِ مَقُولُ سَمْعَتُ الني لى الله عليه وســــاروذْ كَرَاحُوْضَ فقال كَابَيْنَ المَدينَـــة وصَنْعاءَ \* وزَادَابُ أبي عَديّ عُنْ شُعْبَةُ عَنْ دن خالدعنْ حارثَهُ سَّمَ النبيُّ صلى الله عليه وسافُّونُهُ حَوْضُهُ ما يَنْ صَنْعاهُ والَّه يتَه فقال لَهُ المُسْتُورِدُ مُ تَسْمَعُهُ وَاللَّهُ وَافْ وَاللَّا وَاللَّهُ اللَّهُ مَتُودُدُّرُى فِيهِ الآنيَةُ مثْلَ الكَّوَاكب صر شما سَعيدُنُ أَى مَّرْيَمَ عْنَ الْعَمِن مُحَمَّرُهَالْ حَسَدْشَى ابْ أَبِي مُلَسِّكَةَ عَنْ أَحْساءً بِنْتِ أَبِيسَكُم وضى الله عنهما فالتَّقال النبي لى الله عليه وسلم إنى على الحَوْض حتى أَنْفُلْسَرُ مَنْ يَرَدْعَكَى مُسْكُمْ وسَنُوْخَذُنْالُ دُونى فأقُولُ بارَجْمتى وَمْنْ أَمْنَى فَلِيهَالُ هَلْ شَعْرْتَماعَ لِهُ اِلْعَدَلَ والقدما بَرِحُوا بَرْجِعُونَ عَلَى أَعْفاج مْ فكالنا بن أبي مُلَلِكَةَ

(۱۱ – مخاری مامن)

يَّهُولُ اللَّهُمَّ إِنَّانُمُوذُ بِكَ أَنْ رَّحِمَ عَلَى أَعْمَا بِنَا أَوْنُفُ نَنَ عَنْ دِينِنا أَعْمَا بِكُ عَلَى الْمَقَّبِ عَلَى الْمَقَّبِ

عدالله قال حدثناري 2 4-عَالَ آدَمُ إِلَّا ذَرَاعُ صر مُ داللەن أى نَكْر ن أنّس عَنْ أنّس لم قال وَكُلِّ اللَّهُ بِالرَّحِيمِ مَلِّكًا فَمَقُوا اللهعليهوس تَعَلَّقَهَا وَال أَيْرَ تَذَ كَرُّامُ أُنْثَى أُشَةً أُمْسَعمدُ فَالرِّرْقُ ملُ بارسولَ الله أيُعْرَفُ أهْلُ اللَّهُ مِنْ أهْلِ النَّارِ قال نَدَمْ

هُبَهُ عَنْ أَبِي بِشْرِعَنْ مَعِيدِ بِي جَبَ

ا اعداجهم بند صورة غير رواية غير المحدولة غير المحدولة غير المحدولة غير المحدولة غير المحدولة غير المحدولة الم

ع مُشَاهُوَ حالسُ ع -اَـُنْمُ عَلُونَ هوفي بعض النسمة المعتمدة برفع الرحل وهومقتضي عبارة القسيطلاني ونصيا (نَعْرِفُ الرحِلُ)أي الرحل أذف المفعول وفي رواية باثبانه اه وفي بعض السم المعتمدة سدفاضه الرحل بالرفيع والمتصب مصيعا علمهما معالله والله اه

عنهما قال سُتَلَ النيُّ صلى الله عليه وسلم عنَّ أولادا لمُشركينَ فقال اللهُ أعْلَمُ عا كأنوا عاملينَ حرثنا سُتَلَ رسولُ الله صلى الله علمه وسلم عنْ ذَرَارى المُشْركينَ فقال اللهُ أُعْلَمُ عاكانُوا عاملينَ حدثم إ وهمْنى مَّوْلُودِ إِلَّا لُولَدُّعَلَى الفطْرَهُ فَأَلَوا مُهَوَّدَانه و يُصَّرَانه كَانَتْحُونَ البَهِيمَةَ هَلْ تَحـدُونَ فهامنْ جَــدْعامَحْيَ تَتَكُونُوا أَنْمُ تُجَّـدُعُونَهَا هَالُوا بِارسولَ الله أَفَرَأَ يْتَمَنْ يَنُوتُ وهْوَصَــغيرُ فال اللهُ أعْمَرُ عا كانُواعاملــينَ يُ وَكَانَأُ مُراللَّهُ فَدَرَّاءَةً ـ دُورًا حَرَثُهَا عَبْــدُاللَّهُ نُوسُفَ أَخــهِ بِالْمَلاُّ عنْ أَى الزِّنَاد عُرَجِ عَنْ أَى هُرَ مُرَّهَ قَالَ قَالَ وَالدَسولُ اللّه صلى اللّه عليه وسلم لا نَسْأَلَ المَرْأَةُ مُ الدّ وَأَخْمَا لنَسْتَفْرغَ صُفَقَهَاوَلْتَنْكُمْ فَانَّالِهِ الْمُعْدِلُهِ الْمُعْمَالُ مُنْ اللُّهُ مُعِيلَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنعاصم عَنْ إلى تُخْرَعَنْ أَسامَةَ قال كُنْتُ عَنْدَالني صلى الله عليه وسلم إذْجاءَ رُسولُ إحْدَى بَنَا ته وعَنْدَهُ وَهُو أَي تُنْ كَعْ وَمُعاذَّاتَ انْهَا يَجُودُ بِنَفْسه فَبَعَثَ إِلَيْهَالله ماأخَّه ذَولته ماأعْظَى كُلُّ بأَجَلَ فَلْتَصْرُ وَلْقَلْسَتْ صرفنا نُ مُوسى أخبرناعَنْدُ الله أخسرنا تُونُسُ عن الزَّهْرِيُّ قال أخسرني عَنْدُ الله نُ مُحَمِّر بزا أُجَبِيُّ إنَّ أما سَعدا للدُدريُّ أَحْسَرَهَ أَنْهُ بَنْهَا عُوماليُ عَنْدَ النيِّ صلى الله علسه وسلم الرَّحُلُ منَ الأَرْصار فقال نَفْعَانُونَ ذَلْكُ لا عَلَكُمُ أَنْ لا تَفْعَانُوا فَانَّهُ لَنسَتْ نَسَمَةً كَتَ اللهُ أَنْ تَغَرُّجَ إِلاَّهِي كَائسَةً صر شا مُوسَى بِنُمَسُّعُود حسدٌ ثناسُفُنْ عن الأَعْسَ عنْ أَلِي واثل عنْ حُذَيْقَ ةَرضي الله عنسه قال لَقَدْ خَطَيَسَا النيُّ صلى الله عليه وسلم خُطْبَةُ مَاتَرُكَ فيهانسُّا إلى فيام السَّاعَة إلَّاذَ كَرَّهُ عَلَيْهُ مُنْ عَلَمُ وجهلةُ مُنْ جَهلَهُ إِنْ كُنْتُ لَأَرِي النَّهُ عَنْدَنَستُ فَأَعْرُفُ مِالنَّهُ فِي الرَّجُلُ إِذَاعَاتَ عَنْهُ فَرَآدُفُهُ وَرِشْهَا عَدُانُعَ إِنَّا خُرَةٌ عن الأُحْمَش عَنْ سَعْدِينِ عُبَيْدَةً عَنْ أَبِي عَبْد الرَّحْنِ السَّلِّي عَنْ عَلَى رضى الله عنه قال كُنَّا حُلُوسًا مَعَ لنيَّ صلى الله عليــه وســــا ومَعَهُ عُودُ سَنَّكُ في الأرْض و قال مامنْـكُمْ مَنْ أَحَد الْاقَدْ كُنَّ مَقْعَدُ

مَنْ أَعْطَى وانَّةِ آلآنَةَ مَاسَتُ المَسَمُلُ بِالْخَوَاتِيمِ صِرْشًا حَبَّانُ بُنْ مُوسَى أَحْسِرِناعَبْ مُالله برنامَعْمَرُعنالَّزْهْرِيّعنْ مَعيدن الْمَيَّبَعْنْ أَيهُمُرَّ تُرَقَّرضي الله عنسه قال شَهِدْنامَعَ رسول الله لم خَسْبَرَ فَهَال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم رَجُل عَمَّنْ مَعَهُ يَدْع الاسْلامَ هٰذا من أَهْل النَّارفَلَكَ حَضَرَ المَثَالُ فَاتَلَ الرُّحُلُ مِنْ أَشَدَّ الفتال وَكُنُّونَ فِهِ الحَرَاحُ فَأَ فَمَنَتُهُ فَجَاءَرُجُلُ مِنْ أَصْحاب النيّ صلى الله عليه وسافقالَ وارسولَ الله أرَّا يُتَ الدِّي تَحَدُّنْتَ أَيُّهُنَّ أَهُلُ النَّارَقَدْ فا نَلَ في سلسل الله منْ أشد الفتال فَكَثُرُتْ بِعِالِم إن فقال الني صلى الله عليه وسدم أما إنَّهُ من أهل النَّار فَكَادَ بَعْضُ السَّل بَن مُن ا فَبَيْنَمَاهُوعِلَى ٰذَاتُ إِذْوَحَدَالرَّجُلُ أَلَمَ ٱلِراحِفَأَهُوى بِيَدهإلى كنانَته فَانْشَزَّعَ منهاسْمُمَافانْضَرَّ بِمِافَاشُمَّدٌ رجالَ منَ المُسْلِب مَنْ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالُوا بارسولَ الله صَدَّقَ اللهُ حَد مد يَشَكُ فَ فُلانُ فَقَثَلَ نَفْسَهُ فَعَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسساريا بلالُ قُسمْ فَأَذَنْ لا يَدْخُلُ البَّنَةَ إلَّا مُؤْمَنُ و إنَّ اللهَ لَسُوَّ يَدُهٰذَا الدَّينَ بِالرَّجُلِ الفاجر صر مُنا صَعِيدُنْ أَني مَرْيَمَ حد ثنا أَبُوعَسَّانَ حد ثني أَبُوحاذِم عن سَهْلِ انَّرَكُ لاَّ منْ أعْظَم السُّلْم يَنَّفَاهُ عن السُّلم ينَ فَعْزُ وَقَعْرَ اهامَعَ النِّي مسلى الله عليه وسم فنظر النبي صلى القدعليه وساوفقال مَنْ أحَّتُ أَنْ سَنْفُرَ إلى الرَّجُسل مِنْ أَهْل النَّار فَلْسَنْفُر إلى هٰذا فَاتَّسَعُهُ رَجُلُ مِنَ القَوْمِ وهُوَء لَى ثَلْكَ الحَالِمنَ أَسَدُ النَّاسِ عَلَى المُشْرِكِينَ حَنَّ بُر حَ فَاسْتَعْمَلَ المُونَ فَعَسَلَ ذُمَّايةَ سَسِفْه يَنْ نَدَّيْهِ حَيَّى نَوْ جَمْن بَيْنَ كَنَفْيه فاقْبَ لَارْ حُلُ إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم مُسْرِعًا فقال الشَّهُ ذَا نَّكَّ رسه لُ الله فقالَ وماذاكَ قال قُلْتَ لقُــالان مَنْ أحَدُّ أَنْ شَفْرَ إلى رَحُل مِنْ أَهْلِ النَّا وَفَلْسَنْفُرْ إِلَهُ وَكَان نْ أَعْظَمْنَاغَنَاءً عِن الْسُلْمِينَ فَقَرَقُتُ أَنُّهُ لاَ يَمُونُ عَلَى ذَلَتُ فَلَسُّا مُرَّحَ استَنْجَلَ المَوْنَ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ النِيُّ لى الله عليه وسسام عَنْدُلْكَ إِنَّ العَبْدَلَيَعْسَمُلُ عَمَلُ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْل الجَنَّةُ وَيَعْمَلُ ثَمَّلَ أَهْل جَنَّهُ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْ لِي النَّارِ وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ مَا لَمَوَاسِمِ فِي سُبُ إِلْقَاءَا النَّذُ والعَسْدَ الْحَالْفَ حرشا أُونُفَهُم حدثنا سُفْينُ عن مَنْسُور عنْ عَنْداللهِ بِنُمْنَ عَنِ ابْ عَسَرَ رضى الله عنهما قال مَن النبي

النسخالي المدال مكذا في بعض وفي مضابا النصب وحود النسخالي ولم يضبطها هناف المونينية نوضطها في المغاني بالرفع مسيطه عليه اهم محمد المحمد مع أراً بسالر حل الذي عليه المحمد مع أراً بسالر حل الذي عصب المحمد مع المحمد المحمد مع أراً بسالر حل الذي عصب المحمد المحمد مع المحمد المح

٧ القاء العَبْد النَّذْرُ

ه وقال أنه بم لاَ بأت · كذا هو في البونشة وفرعها بدون اء ٣ مأب لاحول . كذا كُنَّامَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في غُزَّ امْ فَعَلْنَالا نَصْعَدُ شَرَفًا هوفي الموانسة بغيرتنوس مابوفي الفترأنه منؤن ء حدَّثا ه سُدّاهي مألف بعدالدال المنونة من كُنُوزاجَنَّة لاحُولَ وَلاَفُوَّةَ إِلَّا بالله عاسَب الْمُعْسُومُ مَنْ غبرتشدردفي الفرعكأصله وقال في الفتم بالتشديد والالف اه قسطلاني قال ان هو هوالشكري وقدرعم بعض المتأخرين ان الصواب منصورين المعتمر والعلم عندانته أه بارَأَ مْنُهُمَّا أَشْدَمَهُ مَاللَّهُم مَّما قال أَنُوهُمْ مِرَدَّ عن النيَّ ص

صلى الله عليه وسلم عن النَّذُر قال إنَّهُ لَا يَرُدُشَيْلًا وَ إِنَّمَا يُسْتَغَرَّجُ بِمِمنَ الْجَعِيلِ صرشا بشرُنُ تُحَتَّ لاحُولَ ولا فُوَّ قَالاً الله صرتُمْ ، تَحَسُّدُنُ مُفائل أَنُوا لَمَسَن أخبرنا عَبْدُ الله أخبرنا خالدًا الذَّاءُ عن أبي ولانَعْلُوشَرَةًا ولانَهْ بِطُفِ وَادِ إِلاَرَفَعْناأَصُوا تَنَا مَالتَّهُ برَفَالِ فَدَنَامَنَا رسولُ اقتصلي الله علسه وسلفقال بِالَّهِ النَّاسُ ارْبَعُواعِلَيْ أَنْفُسُمُ فَانَّكُمُ لاَنْدُعُونَ أَصَرُّولاعَاثُمَّا إِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِرَّاثُمَّ فالساعِبْدَ الله عَصَّرَاللهُ عاصُّرمانيمُ قال محاهددُسُدُّاعن المَّق يَتَرَدُّونَ في الصَّلالة دَسَّاها أغواها حرشا لله أخرنا ونُشُعن الزُّهْري فال حدَّني أنوسَلَةَ عنْ أيسَ عيدا خُدْري عن الني صلى الله عليه وسلم عال ما استُخلفَ خليفةً إلَّالهُ نطَانَنان نطانَة فأمره النَّهُ وقِيم عليه و بطأتَ فأحره الشُّر وتَعَشُّهُ عَلَيه والمَعْسُومُ مَنْ عَصَرَاللهُ عاسَبُ ومَرَّامُ عَلَى قَرْيَهُ أَهْلَتُمْ المائنُومُ لاَرْ لَهُ أَنْ يُؤْمِنَ مِنْ فَوْمِكُ إِلَّامَنْ قَدْامَنَ وَلاَ مَدُوا إِلَّافَا مِّوا كَفَّارًا الْمَنْظُنُّ وَالنَّقْسُ عَمَيْ وَتَشْتَمِي وَالفَرْ جُرَبَصَدَّقُ ذَلْتُ وَيُتَكَّنُّهُ \* وَقَالَ شَسِبَابَةُ حَدَّثْنَاوَ رَقَاعُنَا المُقْنُ حدَّثنا عَنْ و عنْ عكرمَهَ عن ان عَنَّاس رضي الله أَدَّنْنَاكَ إِلَّافَتُنَةَ النَّاسَ حَرِثْمُا الْحُسَّةِ

لَهُ أُسْرَىهِ إِلَى بَيْتَ الْمُصْدِسَ قَالُ والشَّحَرِوَّ اللَّهُونَةَ فِي القُرْآنَ قَالَ هِيَ شَحَرَةُ الزَّقُومِ عَاسَتُ تَحَاجٌ اَدَمُومُوسَىعَنْدَالله ﴿ صَرْشًا عَلَيْنُ عَبْدَالله حــدثناسُفْيْنُ قال حَفظْناهُمْنْ عَسْرِ وعنْ طاؤس مَا بِاهُرْ يُرَمَّ عِن النبي صلى الله عليمه وسلم فال احْتِم الدَّمُومُوسي فَعَالَ له مُوسَى يا الدَّمُ أنتَ أنونا فَيُتْنَاوَأَخْرَجْتَنَامَنَ الِمَنَّةَ قَالِيلَةُ أَدَمُ بَامُوسِي اصْطَفَالَ اللهُ بكلامه وخَطَّ لَكَ بَده أَفَلُومُ في على أهم، قَدَرَائِهُ عَلَى قَبْ اللَّهِ عَلَيْنَ عِلَا تَعِيدُ مِنْ سَمَّةً عَجَادَمُ مُوسَى خَفِيَّ ادْمُمُوسَى ثَلْنًا وَالسُّفْنُ حد سَاأَتُو الزَّادعن الأعْرَج عن أبي هُرَ ثرَوَّعن الني صلى الله عليه وسلم مثَّلَةُ ما سئت لامانع لما أعْطَى الله حرشا هُحَدُّنُ سَان حد شافلي خُدشاعية مَن الداية عن والدمول المفسرة ن شُعبة قال كتب مُعو نَهُ إِنَّ الْغَعَرَة اكْتُمْ إِنَّ مَا مَعْتَ النَّي صلى الله عليه وسلم يَقُولُ خَلْفَ الصَّلا فَقَامْلَي عَلَّ الْمُعَمِّرُهُ قَالَ "مَهْتُ النيَّ صلى الله علمه وسلر مَثُولُ خَلْفَ الصَّلاة لا إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَر يكَ له اللّه سم لاما نعَ لما أَعْطَيْتَ ولامُعْطَى لما مَنَعْتَ ولاَ يَنْفَعُ ذَا الحِستَمنْكَ الجَدُّ \* وَفَالَ الْيُجَرِّ شِجْ أَخْرَى عَبْسَدَةُ أَنَّ وَرَادًا أخبر مُهاذا نُمُ وفَدْتْ يَعْدُ إلى مُعْو يَهَ فَسَمَعْنُهُ يَأْمُنُ النَّاسَ بْذَاكَ القَوْل ماسسُ مَنْ تَعَوَّدُ بالله من دَرَكُ الشُّفاء رسُّوه القَضاء وقَوْله تعالى قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَق مِنْ شَرَّما خَلَقَ صر ثنيا مُسَدَّدُ حسد ثنا غْينُعْنُ سُمِّيعْنُ أَيْ صَالَحَعْنُ أَيْ هُرَّرَّةَعَنَ النيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْسَهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ م البِّسلاءودَرَكُ الشَّقاءوسُوءالقَضاء وخَمانَة الأعْسدَاء باسئِّس يَحُولُ بِثْنَ الْمَرْءِ وَقَلْسِه حدثما مُحَدُّثُ مُعَاللَ أَوَّ لِلَّمَ وَاعْدُواعَدُ الله أخورامُوسي نُعَفَّمَهُ عَنْ سالم عنْ عَبْدالله فال كشراعما كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَحْلفُ لا وَمُقَلِّب القُلُوبِ ورشْهَا عَلَى بُن حَفْص وَ بِشُرُ نُ مُحَدَّد قالاأ خبرنا له أخبرنا مُعْمَرُ عن الزَّهْرِي عنْ سالم عن ابنُ مُحَرَّر رضي الله عنهما قال قال النيَّ صلى الله عليه وس لا ين صَيَّا دَخَيَّا ثُلَقَ خَسِالٌ قال الدُّنُّ قال احْسَالْ فَلَنْ تَعْدُوقَدُ رُلَّا عَال عَمَرُ اثْذَنْ ل فأَضْر بَعْنُفَهُ قال هُ إِنْ مَكْنُ مُوقَ الاتُّعلِقُهُ وإنْ إِيَّكُنْ هُوفَ الدَّحْدَ وَلَكَ فَقَدْ اللَّهِ عِلْكُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّال لَّمَا كَنْبَاللَّهُ أَنَّهُ قَطَى قَالَ مُجَاهِدُ بِفَائِنِيَ مُضَلِّنَ إِلَّامَنْ كَنْبَ اللَّهُ أَقُلَى الحَيَ قَدَّرَفَهُ دَى

ا قَدُوالله و وَالَ الله وَالَ الله وَالَ الله وَالَ الله وَالله على الله وَالله عَلَى الله وَالله وَالله

قَدُّوالشَّفَاةُ وَالسَّعَادُ وَهُ مَعَ النَّعَامُ لِرَاتِهِ الْمُوْسَى إِنْ صُونُ الْرَقِمَ المَّنْظَيُّ الْخَوْنَ النَّمُ مِدَّانًا الْمُؤْمِدِ النَّامُ وَاللَّمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُو

﴾ ﴿ بسم الله الرحن الرحم ﴿ يَكُابُ الدُّمَّانِ والنُّدُّ ور ﴾

قُولُ الله تعالَى الأَوْاحِدُ تُمُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَالْحَدُ وَاللهُ مَا وَاللهُ اللهُ ال

ا حدثنا ؟ دَاوْدُنُ أَي الفُرات. كذاهو داود في عدة نسخ معتمدة بيدنا وكذاذكره صاحب التقر بب والتهذيب قين العمد داودوشيط في تسعة دؤاد وزن غراب تبعالما وقع في المونينية فليسلم

م فَيَلْمَهُ وَ فَلاَعُوْرُهُ ه من البَلْمَة م فاعْبالكُمْ الآبة الدقول لمَلْكُمْ تَشْكُرُونَ

٧ والْمُكَانِأُونِيتَهَاءَنْغَيْرِ

مَّافَكُفَرْعِنْ عَسنَكَ وَأَسْالَدَى هُوَخَسْرُ صِرِثْهَا الْوُالنَّعْمَا احَّادُينُزَيْدَعَنْغَيْلانَ سَجَو يرعَنْ أَي يُرْدَةَعَنْ أَسِه قال أَيَّنُ النَّبِيَّ صلى الله عليه فى رَهْط منَ الاَشْــعَرِيْنَ أَسْتَعْمَلُهُ فَفال والله لاأَحْمَلُكُمْ وماعنْــدىماأَحْمُكُمْ عَلَــه قال ثُم لَيْنْما ماشاءَ اللَّهُ أَنْ نَلِّتَ عُرَأَتَى بِتَلْتَذَوْدُ غُرَّ الذُّرَى خَصَلَناعَلْمِهَا فَلَّا الْطَلَقْنا فُلْناأوهَال نَعْضُنا والله لاسُارَكُ لَسَاأَ نَيْنَا النيُّ صلى الله عليه وسلم نَسْتَعْملُهُ خَلَفَ أَنْ لا يَحْملُنا أُمُّ حَلّنا فارْجعُوا بالل الني مسلى الله ــلِ فَنُـــذَ كُرُهُ فَٱنَّمْـنَاهُ فَقَالَ مَا أَمَا حَلْتُكُمْ لَى اللَّهُ حَلَّكُمْ و إنَّى والله إنشاءاً للهُ الْأَحْلفُ على عَن فَأَرَىغَ مْرَهَاخَـارًامْهَا إِلاَّ كَفَّرْتُعْنَ عَنِيمِي وَأَنَيْتُ الَّذِي هُوَخَارًا وْأَنَّيْتُ الَّذِي هُوَخَارًا وَكَفَّرْتُعَنْ يميني صرتني إشفق أإرهيم اخبرناع أراق أفاخ موسلم قال يَحْنُ الآخُو وَنَ السَّا بِقُونَ نَوْمَ القيامَة فقال وسولُ الله صلى الله عليه وسدار والله لاَّ نَ يَلِم المُدِّكُم بَعِينِه في أهده آخُر لهُ عِنْدَ الله من أنْ يُعطى كَفَّارَتُهُ الَّي افْتَرَضَ اللهُ عَلَمَهِ صَرَثْمُ السُّفُّ يَعْنَي ابْ أَرْهُ مِحَدَّثنا يَحْنَي بُرْصالِحَ حَدَّثْ المُعْلِو يَهُ عُن يَحْلِي عَنْ عَكْرَمَةَعَنْ أَيْهُرَ يُزَةَ قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مَنِ اسْتَلِجُ في أهْداد بِيَعِي فَهُوا عُظَمُ إِنَّ المِيَّا قَوْل الني صلى الله عليه وسلم وأثمُ الله حدثنا قُتَيْسَهُ بُنُ سَعيد عنْ لِم بَعْنًا وَأَمْرَ عَلَيْسْةً أُسامَدَةَ مِنْ زَيْدَ فَطَعَنَ تَعْضُ النَّاسِ في إِمْرَنَهُ فَعَامَ رسولُ الله صلى الله عليه وس فقال إنْ كُنْشُرْ تَطْعَنُونَ في احْرَنه فَصَّدْ كُنْمُ تَطْعَنُونَ في احْرَة أَسِه مِنْ فَبْسُلُ وآ يُمالقه إن كانَ خَلِيقًا الامَارةِ وإنْ كَانَ لَمْنْ أَحَبِ السَّاسِ إِلَى وإنَّ هُدُا لَمْنْ أَحَبِ السَّاسِ إِلَى بَعْدَدُ مَا سَكُ كُمْ فَ كانَتْ عَينُ النيّ صلى الله عليه ومل وقال سَـ هُدُقال النيّ صلى الله عليمه وسلم وَالدُّى نَفْسي سَ وقال أَبُوقَنَادَةَ قال أَبُو بَكُرعَنْدَ النبي صلى الله عليه وسلم لاهَالله إذَا يُقالُ والله و مالله وتَالله حدثنا نْمُوسَى بِنُعُقْبَـةَ عَنْسالم عِنِ ابِيعُـرَهَال كَانَتْ بِيَ يُزَالنِي صلى الله عليــه

ا حدّننا ؟ ماحدّننا؟ و ماحدّننا؟ و ماحدّننا؟ و و قال ؛ يَخِهُ . كذا الفرع المخمد واقتصر الفرع المخمد على الفغ المنتفي المحدّنا و الفريد المعدّن المحدّن المحدث المحدّن المحدّ

1 كشرى منطق بعض النسخ بغقم الكراف وفي بعضها بكسرها وكلاهما معجم كاني كتب الغقم اه معجمه محجمه عدانا ۳ وسلدانه والمرافسان

ه فَادْجُهُا ٦ حَدِّنَا

اللاومُقَلْب القُلُوب حدثنا مُوسى حدثنا أنوعَوانَةً عَنْ عَبْد المَلاع وَجار نَسُمُ مَرَّةً ى بَيده لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُما في سَبِلالله صرتُهَا ٱلْوِالْجَـانُ ٱخْبِرِنَاشُـعَيْثُ عِنَا ازَّهْرِيَّ أخ تَعَدُّهُ وَإِذَا هَلَا عَدْمَ مُوالدُّهُ مَسَرَ بَعَدُهُ وَالْنَي نَفْسُ عَجَّدُ سَدِهُ لَيْنَفَقَنَ كَنُو زُهُما في سَلِما لله صرتم نَحَمَّدُ أحرنا عَبُدَهُ عن هشام بن عُرٌ وَةَعنْ أبيه عنْ عائشةَ رضى القعنها عن الني صلى الله علم أَنَّهُ قال بِاأَمُّهُ تُحِدَّد والله لَوْ نَعْلُمُونَ ماأَ عَلَمُ لَيَكُونُمُ كَنْيِرًا وَلَضَعَكُمُ فَلَيلًا حدثُما يَعْنَى بُسُلَقِمْنَ قال حدَّثِيْ ابْ وَهْبِ قال أخبرني حَبْوةٌ قال حدَّثِيَّ الْوُعَقِيلُ زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدَانَّهُ سَمَّ حَسَدُ اعْدَالله سَهَمام هٰ لَكُمْ مَعَ النبي صلى الله عليه وسلم وهُوَا حَذُّ سِدَعُسَرُ مِن اخْسَاب فقال لَهُ مُحَرُّرُ بِارسولَ القه لأنشَّ أَحَثُ إِنَّ مَنْ كُلَّ شَيٌّ إِلَّا مِنْ نَفْسِي فِعَالِ النَّي صلى الله عليه وسلم لاوالنِّي نَفْسِي سَّده حتَّى أَ كُونَ أَحَبُ إِلَيْكَ . ۚ زَفْسِ لَى فَعَالَ لَهُ عُسَرُ فَانَّهُ الآنَ والله لَأَنْتَ أَحَدُ إِنَّ مِنْ نَفْسِ فِفال السبي مسلى الله عل الآنَ بانحَرُ حدثنا إسمعيلُ فالحدد في ملكُّ عن إن شهاب عنْ عُبَيْد الله بن عَبْد الله من عُنْبَدَة بن مَّدْ عُنِي أَي هُرَّ يِرَّهُ وَ زَيْدِ بِن خَالدَانُهُما أَحْدَبَرَاهُ أَنَّ رَجُلِينًا أَخْدَصَمَنا إلى رسول الله صلى الله علم وسلمفضال أحدد هماا فمض ينشنا يكتاب الله وعال الاخر وهوا فقههما أجل يارسول الهفاقص بسننا بكاب الله وأذَنْ لها أنَّ أَنكُمُّ مَال تَكَلَّمُ قال إنَّ إني كانَ عسيقًا على هذا قال مُلكُّ والعسيفُ الأجمرُ زَقَ بِامْرَ أَنه فَأَخْسَرُوقِي أَنْ عَلَى إنِي الرَّحْمَ فَافْتَدَّرْتُ منْسهُ عِناتَهُ شَاهُ وحار بَه لَي ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ العِنْ فَأَخْبَرُونِي أَنَ مَاعَلَى ا فِي جَلْدُما تَهُ وَتَغْرِيبُ عام وإنَّا الرَّجْمُ عَلَى اصْرَأَته فقال رسولُ الله صلى الله عليه لمِ أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي سِنِّهِ وَكُوْ فَصْدِينَ بِينَكُم إِيكُمْ إِنالِهِ أَمَّا غَمُ لَكُو وَارَبُهُ لَكُ مانَةً وَعَسرٌ بَهُ عَامًا وأُمْرَأُ نُعِيلُ الْأَسْلَى أَنْ يَأْنَ الْمَاأَةَ الآخَرِ فَأَنا فُسَرَفُ رَجَه عرش عُسدُالله مُن مُحَدّد منذاوه مُحدّثنا أسمية عن مُحدين أي يَعْفُو بَعن عَسدالرَّ خيريالي

( ۱۷ ـ جغاری نامن )

إنْ كان أَسْلَمْ وَعَفَارُ وَعُنَّارُ تَمْ وعاص ن صَعْصَعَة وتَعَلَقَانَ وأسَد هَالُوا وحَسرُ واقالُوا مَنْ قَقال وَاللَّهِ نَفْسى سَده لِمُهمَّ خَ برناسُّعَتُ عن الزَّهْرِي قال أخسرني مُرْوَةً عِنْ أَبِي جُسدالسَّاعِي إِلسَّتَعْمَلَ عَاملًا فَاءَ أَلعاملُ حِينَ فَرَغَمنْ عَلَه فضال بأرسولَ الله هٰذِالْكُرُّ وهٰذِا أُهْدِي فِي فِفِالَهُ أُقَلَاقَصَدْتَ فِيَسْتَ أَسِلَ وَأُمْكَ فَنَفَرْتَ أَيُّمُ لَكَ أَمُّلا مُمَّقَامَ لِمَعْسَمَّةُ تَعْدَالصَّلاهُ قَتَشَمَّدُواً ثَنَيَّ عِلَى الله عالُهُ وَأَهْسُلُهُ ثُمُ قَالَ أَمَّا يَعْسُدُ ۚ هَا الْ العامل نَسْتَعْملُهُ فَمَا ۚ سَافَهَ قُولُ هٰذَا مِنْ عَلَكُمْ وهٰذَا أُهْدَى لِياْ فَلا قَعَدَ في بَيْت أَسِه وأُمّه فَنَظَرَ هَلَيْهِدَى اللهَ أَمْلا فَوالَّذِي نَفْسُ مُحَدَّد بِيدولا يَغُلُّ احَدُ كُمْ مِنْهِ اشْياً الَّاجِاءَةِ يَوْمَ القيامَة يَعْملُه عَلَى عُنْفة إِنْ كَانَ بَعَرَّاجِاعَهِ لهُ رُغَاءُ وإِنْ كَانَتْ بَضَرَةً عِالَمَا خُوَارُ وإِنْ كَانَتْ شَاهٌ عِامَما نَمْعُ فِقَدْ بَلَقْتُ فَقَال أوُحْسِد مْ رَفَعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَدَّا حتى إنَّا أَنْشُارُ إلى عُفْرَهُ لِمُنْسِهِ قال أَوْحَبْد وقَدْسَمَعَ دُلِلَّهُ مِن رُّدُن اللَّهِ عَلَى الله عليه وسلم فَسَاكُهُ حدثني إِرْهُم مُنْ مُوسى أخراه هسامُ هُو ا نُ نُوسُفَ عَنْ مَعْهِ مَرعَنْ هَمَّامِعَنْ أَبِي هُرَ يُرَةَ وَالْ فَال أَنَّو الصَّمِ صِلى الله عليه وسلم والذي نَفْسُ مُحَمَّد بَده لوَتُعْلَمُ ونَ مَا أَعْلَمُ لَكَنْ يُمُ كَثِيرًا وَلَضَحَكُمْ قَلِيلًا صِرْتُهَا عُمَرُ مُنْحَفْص حدَّثنا أبي حدَّثنا الأعجَـ عنِ المُعرُورِعنْ أَقِ فَدَعَالَ النَّهَيْتُ السُّهِ وهُوَ أَنْفُولُ فَي طَلَّ الكُّعْبَةُ هُدُمُ الأَخْسَرُونَ ورَبِ الكَعْبَةُ هُ ماشَأْنِي أَرُكَى فِي لَهُمَّ مَاسَأَ فِي فَلَسْتُ إِلْسِه وهُوَ تَقُولُ فَالسُّ إَسُّكُتَ وتَغَشَّانِي ماشاهَا فَقُفَقُدُّتُ مَنْ هُلِمِ مَانِي أَنْتَ وأَنِي ما رسولَ الله فال الأَ أَوُالْمَانَ أَحْسِرُ فَاشُّعَنَّ حَدَّثْنَا أَوُالزَّادِ عَنْ عَبِّدالرَّجْنَ الأُغْرَج عنْ إِيهُرَ تِرَةَ قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قال سُلَهْ لنُ لاَّ طُوفَنَّ النِّسْلَةَ عَلَى تسعينَ أُمّراً هُ كُلُّهُنّ تَأْتِينِفارسِ مُعاهِدُ فْسَعِيلِ الله فقال له صاحبُ وُنْشاءَ اللهُ فَلَمْ يَقُلْ إِنْشاءَ اللهُ فَطافَ عَلْمِن جَمعًا فَكُ مِنْهُ نَّ إِلَّا مَرَا أَوَاحِدَةَ مَا عَنْ بِشِيِّ رَجْعِلِوا ثِمُ **الْذِي** أَهُ مُن مُجَدِّد سَد والله إنْ شاءَالله كَاهُدُوا في

ا حدّنا ۲ وهو يقول في خلالكمية . هكذا في فالمالكمية . هكذا في خصيع الفرو وعالق بأيديا وعلى في خلال الكمية الفظ وعلى في خلال الكمية الفظ المستحقود وهي في خلال الكمية يقول اهم المرك في خلال الكمية يقول المرك في خلال المرك في خلال الكمية المرك وفي يعضم بالفرقة وفي يعضم بالفرقة وفي يعضم بالفرقة وفي يعضم بالفرقة ومن المرك ال

م مره الم كذارة الم علم علامسة أي ندوق الفروع التي سدنا بعد المسلمة المنافعة المسلمة المنافعة المسلمة المنافعة المنافعة

مُوصَ عَنْ أَبِي إِسْمَى عَنِ الْمَرَاءِ نِ عَازِ دِ فَالَنَّ إِنَّ هُنَّدَ بْنِّكُ ءُنِّسَةً بِنَرَ سِعَةَ فَالَتْ الرسولَ الله ما كَانَ مَّاعِلَى ظَهْر الأرْض أهْلُ أخساءاً وْخسَاء امُنَا أُوْخَبَامُنَكُ شَدِكَ يَحْلَى مُمَّاأُصْبَحَ الْيَوْمَ أَهُلُ أَخْبِ الْوَحْبِ الْحَدِ هُنُ رَجُلُ مَسِبِكُ فَهَلْ عَلَى حَرَجُ أَنْ أَطْعِمَنَ الْذِيلَةُ قَالِلا إِلَّا سَ مَهُمُ ونَ قال حدَّ ثني عَمُدُ اللَّه سُّ مَسْعُود رضي الله عَن ظَهْرَهُ إِلَى قُبَّهُ مِنْ أَدَم بَمَان إِذْ قِالَ لا تَحْابِهُ أَرَّضُونَ أَنْ تَسَكُّونُوا رُبُعَ أَهْل ا عَنْ أَيْ سَعِيدا أَنْ رَجُد لا سَمَمَ رَجُد لا يُقَرُّأُ وَلْ هُوَاللَّهِ أَحَدُ مُرْدَدُها فَلَمَّا صَبَّرِ حَاءً إِلَى رسول الله صلى الله سِد مِانَّمَا لَتَعْدُلُ ثُلُثَ القُرْآن صرتني إنْ الْحَقُّ أَحْسِرِ نَاحَبَّانُ حَدَّثنا هَمَّامُ امِن زَيْد عَنْ أَنْسَ بْمَاكْ أَنَّ اصْرَأَتُمَنَ الأنصار أَتَسَالني صلى الله عليه وسلم مَّعَها أَوْلا ذَلَها

لاتَحْلَفُوابِآ النَّكُمْ صِرْمُهَا عَبْدُ الله سُ مَسْلَمَ عَنْ مَلْكُ عَنْ فافع عَنْ عَبْد الله بن مُحَرّ رضى الله عنهما أنّ لِ أَدْرِكَ عُهَرَ مَنَ الْمَطَّابِ وهُوَ بُسِيرُ فِي زَكْبِ يَعَلُّفُ مَا يِسِهِ فَقَا ب الفَّافَلْصَلْفَ الله أولسَّمُنَّ صِرْمُنَّا سَعِيدُنُ عُفَيْرُ حَدَّثْنَا الزُّ الْمُحَالِ انْ عُسَرَسَمَعْتُ عُدَّةٍ بَقُولُ قال لى رسولُ اللَّه صلى اللَّه على كُمِّ انْ تَصَّلْفُوا مَا مَا تَكُمْ وَالْءُ مَرَّ فَوَاللَّهِ ما حَلَفْتُ بِمِامُنْذُ مَعْتُ النَّيُّ ص إِذَا كَرَاوِلا آتِزَا ﴿ قَالِ مُجَاهِ ـُدَا وَأَنْرَ مَنْ عَلْمَا أَرْعُلًا ﴿ تَانَعَهُ مُقَدُّلُ وَالْزَسْدَى وَاحْتُهَ الكُلُّي عن الزُّهْرِيّ وَمَالَ ابْنُعْيَدِيّةَ وَمَعْمَرُعن الزَّهْرِيّعْنِ سالمِعن ابنُعْمَرَ سَمْعَ النِّيْ صلى الله عليه وس حدَّثناعَبُدُالعَرْيِرْ سُمُسْلِ حدَّثناعَبْدُ الله سُدينار فالسَمْعُتُ عَبْدَالله انَ جُمَرَ رض الله عنه حارَةُ وَلُ فال وسولُ الله صلى الله عليه وسيا لاتَحَلْفُوامَا مَا تُكُمُّ حد شيا فُتَيْسَةُ بدِّثناعَبْدُ الوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي فَلَابَةَ والضَّمِ التَّسِميْ عَنْ رَهُٰكَمَ قَالَ كان بَنْ هَلْمذا اللَّيْمِنْ جُرْمِ وَيَنَّ الأَشْعَرِينَ وُدُّ وإِخاءً فَتَكُنَّا عَنْدَ أَيِمُوسَى الأَشْعَرَى فَقَّرٌ بَ إِلَيْه طَعامُ فيسه خُمُ دَجَاج وعسده لُمنَ فَى تَمْرالله أَجَرُكَانُهُ مَنَ الْمَوالى فَدَعَاهُ إلى الطَّعامِ فقال إنّى زَّيْتُهُ مَا أَكُن شَيأ قَصَدْ رَبْهُ خَلَفْتُ أَنْلا آكُلُهُ فَقَالَ فُمْ فَلَا مُحَدَّثُنَّ لَكُ عَنْ ذَالَا إِنَّ أَيْنُدُر سِوْلَ اللَّهُ عليه وسلم ف أفَر من الأَشْعَر بِينَ دىماأ حَلَكُم فَأَنْيَ رسولُ اقه صلى الله علسه وسلم مَهْسابِ فَسَالَ عَنَّافِقَالَ أَيْنَ النَّقُرُ الأَشْعَرِ تُونَ فَأَحَرَلَنا يَخْمْسِ ذَوْد غُسِرًا لذَّرَى فَكَأَا نُطَلَقْنا فَلْناماصَــنْعْنا حَ بِ إِلاَ يَعْمُلُنا وِماعَنْدَهُما يَعْمَلُنا ثُمِّدَكَنا تَغَفَّلْنارسولَ الله صلى الله عل عَيِنَهُ واللَّهُ لأَنْفُو إِنَّهَ أَفَرَجَعْنا إِلَيْهَ قَفُلْنا لَّهُ ۚ إِنَّا أَيَقْنَاكَ لَتَعْملْنا فَلَقَتْ أَنْ لا تَحْملُنا وما عنْدَكَ ما تَحْملُنا إِنْيَلَسْتُ أَنَا حَلْتُكُمْ وَلَكُنْ اللَّهَ حَلَكُمْ واللَّه لاَأَحْلفُ عَلَى يَسِن فَأَرَى غَيْرَها خَسْراً منها إلَّا أَتَبْتُ الْذَى هُوَيَهُ رَفَّكُ لَلْهُمَا مِ السِّبِ لَا يُعْلَقُ بِاللَّاتِ وَالْفُرْى وَلا بِالطُّواغِيتِ صَرَتْني عَبْلُمَاللَّهِ بِنُ

ا أَثَانَ وَوْرَكَا أَرْدَبِهُم لهسمزة وسكون النَّلْسَة وبفضهما ع عَنْدَلْكُ هِ النَّبِيُّ ع ماأخلكم عليه المُنْ النَّهِمُلِنَا المُنْ النَّهُمُلِنَا المُنْ النَّهُمُلِنَا

رِنامَعْمَرُعِنِ الزَّهْرِيْعِيْ جُنْدِينِ عَسْدِارَ جَنْ عَنْ أِيهُرَ يُرَةَرضي الله ذَهَب وَكَانَ يَلْسُهُ فَتَعِيمُ أَنْفَدُ فِي ماطِنَ كَفَهُ فَصَمَّعُ النَّاسُ مُ أَنَّهُ حَلَسَ عِلى المُسْرَفَ تَزَعَهُ فقال إِنَّى كُنْتُ مَنْ حَلَفَ بِمَالَةٍ سَوَى مِسالَةً الْاسْلامِ وَقَالَ النِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَ عنْ أَى قَلَا بَهُ عَنْ مَا يِتْ بِنَا مُبِثَّىٰ عُـدِّبَهِ فِي الرَّحَهُمَّ وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَفَنَّالُهُ وَمَنْ رَفِّي مُؤْمِنًا الْمُؤْ يْدْنَا إِنْهُ فِي مُنْ عَبْدَا لله حسد ثَنَا عَسْدُ الرَّجِينِ مُنْ اللَّهِ مَنْ مَا أَنْ الْمُوسِ مَدَّنَهُ لامَلا عَلى الْآمادَة مُ مَلْ فَذَكَّ كَا لَحْدِيثَ مَا سُسُ نْ مُعُو يَهُ مَن سُوَّيْد مَن مُقَرِّن عن الدَرَاء رضي الله عنه قال أَمَرَ باالنبَّ ول القهصلي الله علمه وسلم أرسك السه ومع رسول الله صلى القه عليه وسلم أسامة من ريدوسعاد وأيّ

ا وَاللَّانِ ؟ خَفَّلُ مِ فَصَنَعَ النَّاسُ خُوانِمَ علامَ نُفْتَدًا مَعَلَمًا

و الاومن فقل . هلذا في حسم الاصوال المجمد و المحمد المحمد المحمد و المحمد

ه ابْنَعَبْداللهِ بْنَأْبِي طُلْمَا

الم المنافقة الم المنافقة الم

لامَو بَفُولُ إِنَّاتِهِ مِا أَخَذَرِ مِا أَعْطَى وَكُلُّ شَيٌّ عَنْد الصِّي نَفَقَقَمُ فِفَاضَتْ عَيْنَارِسول الله صلى الله عليه وسلوففالَ سَعْدُما هٰذَا بارسولَ الله قال هـ ذارَّجَــ د وإنَّما رَحْمُ اللهُ مِنْ عاد ما رُّحَماة حدثنا إسْمُعلُ قال-من ابن شهاب عن اللُّسَيِّب عنْ أي هُسرَ رَّوَ أنَّ رسولَ اقه مسلى الله علسه وسلم قال الاعَدُوتُ دِمنَ الْمُسْلِينَ تَلْمُ مُّمنَ الوَلدَةَ شُهُ النَّادُ إِلَّا تَصَالَةَ الفَسَمِ صَرَتُهَا كُمَّدُّ بُن المُنَفَّى حَدَّنْنَى غُلْمَدَدُ حدَّثناشُعْمَةُ عُنْ مَعْبَدِينِ عَالِدَ مَعْتُ حارثَةَ بَنَوَهْبِ قال سَمْعُثُ النَّيْ صلى الله عليمه وسلم يَشُولُ الْاَأَدْلَّكُمْ عَلَى أَهْلِ النَّهَ كُلُّ صَّعِيفُ مُتَّصَّقْفَ كُواْقْتَمَ عَلَى اللَّهَ لَا رَّاهُ وَاللّ مُسْتَكْبِرٍ مِا سِبُ إِذَا قال الشَّهَدُ بالله أَوْتَمَهُ نُنَّ بالله حرثنا سَعْدُنُ مَفْص حدَّثنا تُشانُ عن مَنْصُو رعنْ إِنْوْهِمَ عنْ عَسِدَةً عنْ عَبْدا لله قالسُمُل النيُّ صلى الله علمه وسلم أيُّ النَّاس خَسأرُ قال قَرْفي مُ الَّذِينَ بِأَوْجُهُمْ مُ الَّذِينَ بِأُوبَهُمْ مُ عَنِي وَقُومُ تَسْبِينَ مَهادَةُ أَحدهم عِينَهُ و عَيْدُ مَهادَةُ الله وهم وكان أَصَّا تُنابَهُ وَناوِغَةً نُعُلَّانُ أَنْ تَعَلْفَ الشَّهَادَةُ وَالْعَهْد اللَّهُ عَلَى عَهْدَالله عَزُّ وحَّل صَرَتْمُ عُمَّدُ مُنْ تَشَارِ حَدِّشَا اللَّهُ اللَّهُ عَدْ عَنْ مُعْيَّة عَنْ سُلَّمَانَ ومَنْصُورِ عِنْ أَلْ وائل عَنْ عَبْدالله رضى الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسمل قال مَّنْ حَلَقَ على يَمين كاذبَهُ لَيقَتَطَعِبِهِ امالَ رَجُلُمُ الم أوقال أخيمه لَـقَ]اللَّهُوهُوَعَلَّيْهُ غَضَّبِانُهُ أَنْزَلَ اللَّهُ تَصْديقَسهُ إِنَّ اللَّذِينَ يَشْتَرُونَ بمهدالله عالسُلَّمِينُ في حَدديثه فَرَّ الاَشْعَتُ نُقَدْس فِقال ما يُحَدِّنُكُمْ عَشْدُ الله قالُوالهُ فِقال الاَشْعَتُ زَلَتْ في وفي صاحب في بقر كانَتْ مأسسب الحلف بعزة القهوصفا به وكلانه وقال ابنُ عَبَّاس كان النيَّ صلى الله عليه وسلم يِقُولُ أَعُوذُ بِعِزْنَكَ وَهَال أَنُوهُرَ "رَمَّعن الذي صلى الله عليه وسلم يَدْتَى رَجُلُ يَنْ الجَنْه والنّار فَيَقُولُ بِارْتِ اْسْرَفْ وَجْهِيءَنِ النَّاوِلاوَءَ رَّمَانَ لاَأَشَأَلُكَ غَيْرَهَا ۚ وَ قَالَ ٱلْوَسَعِيدَ قَالِ الذي صلى الله عليسه و قال الله للنَّذَاكَ وعَشَرَةُ أَمْنَاله وقال أنُّوبُ وعزَّ لكَ لاغَسَى العَرْبَرَ كَذَكَ صرشما ادَّمُ حسد ثنافَسْانُ

و وتُعتّس و كذاهو بغبر لام في بعض الاصول أأعتر مسلة وفي دعضها ولتمتسب اللام اه من هامش الفرع العن في الم أنشية و بالفق ضمطها الدماطي وفال النووى إنهروامة الأكثرين أع استضعفه الناس ومحتفرونه ونقلان عر عن المكرماني أنه يحوز الكسرعلى معنى متواضع متذال اه ٧ وكَالَاسه ٨ لاغْتَسَاهُ فالالفسطلائي والمقسور أولى لانمعين المدود الكفاية اه

ا هَايَّنَ مُهَالِ الدِسَ عليهادَهِ في البَونِدُ الدِسَ عليهادهه في البَونِدُ الدِسَ النسخ العندة وقيسه فقام وقيسه فقام والمُوفِي أَعالَكُمُ الآية والمُن المُن المُن الله والمُن المُن المُن المُن الله والمُن المُن ا

برىَّ قال سَمِعْتُ عُرُّ وَةَ مَّ الزَّبَارِ وسَعيدَ بِنَّ المُسَبِّ وعَلْقَـمَةً بِنَوَّهُاصِ وَعُبَدُا لله مَّ عَدُّ سَّ عَرْ و بِن العاص حَدَّ نَهُ أَنَّ الني صلى الله عليه وسلم يَثْبَ أَهُو يَخْطُبُ وَمَ الشَّر إِذْ عام الله وَ حُلُ فقال وكذالهؤلاءالنَّك فقال النيُّ صلى الله عليه وسلم اقْعَلْ ولاتَرَجَلُهُنَّ كُلَّهِنَّ يُوْمَئِذُهَا سُلَ يُومَّذِع شَيْ إِلَّا فِال الْفَصَلُ وِلا نَرَّجَ صَرَعُنَا أَجْمَدُنُ نُونِشَ حَدَّثُنَا أَنُو بَكُوعَنْ عَبْدالعَ لاَحَرَجَ قال آخُرُ حَلَةً ثُـ تَقِل آنْأَذْ بَحَ قال لاحَرَجَ قال آخُرُ بَحْثُ قَبْل آنْأُرْي قال لاحَرَجَ صَرْشي

ةَصَلَىٰ قَائَكَ مَّا نُصَلَّ فَرَحِعَ فَصَلَّى ثُمُّسَلَّمُ فَعَال وعَلَيْكَ ارْحِعْ فَصَلَىٰ فَالْمُّلَمْ نُصَلَّ عَال في النَّالَثُ فأَعْلِث وَالِإِذَا أَشْتَ إِلَى الصَّلامَ فَأَسْعِ الْوَضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ القِّدَةَ فَكَمَّ واقْرَأْ بما نَتَسَّرَ مَعَكُمنَ القُرْآنَ ثُمَّ أَرْكُمُ ويِّي نَطْمَنْ راكِعًا ثِمَارُفَة رَأْسَكَ حِنَّى تَفْتَدَلَ فاعًا ثماستُ لدعى تَطْمَنُ ساحِدًا ثمارفة حتى تستوى حَتَّى نَطْمَتْنَّ ساجِدًا نمارْفَعَ حَتَّى نَسْنَوىَ قائمًا نمافَعَسْلُ ذٰلِكَ في صَسلانكَ كُلُّها حرشا فَرْوَةُ بِنُ إِنه المَفْرَاء حدَّ شاعَلَى بنُ مُسْهرعنْ هِشَامِن عُرْ وَمَعنْ أبسِه عنْ عائسة رضى الله عنها هَالنَّهُ مِنْ النُّمْرِكُونَ وَمُ أَخُدَهَرَ عَمَّ نُعْرَفُ فيهمْ فَصَرَحَ اللَّهُ أَيَّ عِبَادَالله أَعْزَاكُمْ فَرَحَعَنْ أُولَاهُمْ بِيُّ قِنَاوُهُ فِقالِ حُذَيْقَةُ غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ وَالْعُرُ وَةُفَوَاللَّهِ مَا زَالَتْ فِي حُذَيْفَةُ منْهَا مَقْتُنْجُ فَيْ مَلْ مُلْ نُوسُفُ سُن مُوسِي حدَّثنا أُوأَسَامَةَ قال حدِّني عَوْفَعْن خلاس وهُعَدّ عنْ أي هُو رَوَرضي الله عنه لى الله عليه وسيلم مَنْ أَكُلُ السَّاوهُ وَما ثُمَّ فَلَسْتُ صَوْمَتُ فَاتَّنَّا الْمُعَمُّ اللَّهُ وسَفّاهُ ادَّمُنُ أَي إِنَّاسِ حدَّثنا ائنُ أَي ذَلُّب عن الزَّهْرِي عن الآعْرَ جعنْ عَبْسداهَا مِنْ عُيْنَسَةَ فال صَلّى بنا لذيُّ إِ الله عليه وسادِفقامَ فِي الرَّ كُعَتَنُ الأُولَتَ "نَ قُسْلَ أَنْ يَجْلَسَ فَصَى فِي صَلانه فَكَأْ فَصَى صَلانَهُ أَ تُسَظّرَ » و يتد رود برود مرود و ودريد ووريد و ويوروه برود برود برود مرد برود و الله وسلم عرش إداري ابُ إِنْهُمِّ مَعَ عَبْدَ الْعَرْ بِرَيْعَنْدالْعَدَحَدْ المَنْصُورُعْنْ إِنْهُمَ عَنْعَلْقَمَةَ عن انمَسُعُودن عنه أنَّ نَبَّى الله صلى الله عليه وسلم صَلَّى جِمْ صَلاةً الظُّهْرِ فَزادَ أَوْنَقَصَ مَنْها ۚ فَال مَنْصُورُ لا أَدْرِي إبْرِهُمُ وَهِمَ أَمْ عَلْقَمَهُ قَالَ قِيلَ بِارسولَ اللهَ أَقَصُرَت الصَّلاةُ أَمْ نَسيتَ قال وماذالَ قالُواصَلَّيتَ كذا وكذا قال فَتَعَلَّمِهُمْ سُعَّدَتُنَّ مُ وَالْ هَامَانَ السَّفْدَ مَانَكُنَّ لاندَّري زادَق صلامَه أَمْ تَقَمَر نَيْ تَمَرَّسُكِدُسَّكُدُيَّنُ هِرِمُنَا الْجَدْدُى حدثنالسُفْنُ حدثناعَشُر ونُدينارا حسرن سَعدُمُ

ا فَصَلَى ؟ فَى النَّالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيةِ اللَّهِ الْمَالِيةِ الْمِيلِيةِ الْمَالِيةِ الْمِلْمِيلِيةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ الْمِلْمِيلِيةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيلِ

واللاتواخذني ه-مَقُولُ لاتُوَّاخِدُنِي ء فقالَ ٣ كُنْبَ إِنَّ مُ لقسسطالاني أىقلان وجع إلهم ۽ يَعْدُنبُوتِهِ الْآيَةِ ٨ وأعام الآمة ماضافة عسن ألى البواشية وفرعها مصيحا علموتيه عليه القسطلاني ووقسع فيالفسر عالمكي وبعض الفروع المعتمدة لتنو بن عبن اه

، ولاُرْهِ هَنْي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا قَالَ كَانْسَاللُّولَى مِنْ مُومِى نَسْانًا \* قَالَ أُوعِيَسْدانه كَنْسَ إِنَّ صَفَالُهِ مُفَاصَرًا هُمَا أُنْدَعُ عُوافَهَلَ أَنْ رَجِعَ لِينًا كُلُ صَفْهُم فَلَنَّحُوافَهُلَ الصَّلاَ فَذَ صَفَالُهِ مَفَاصِرًا هُمَاهُ أَنْدَعُ عُوافَهَلَ أَنْ رَجِعَ لِينًا كُلُ صَفْهُم فَلَنَّحُوافَهُلَ الصَّلاَ فَذَ صلى الله عليه وسدلم فأَ مَنَ وأنْ بُعِيدًا لذَّ بَحَ فقال بارسولَ الله عنْدى عَنَاقُ حَذَّعُ عَنَاقُ لدَّ، هي خُرْمُ شانَى ُّخْم فَكَانَا بُنَّعُونَ يَفُفُى هٰذَا الْمَكَانَعَنْ حَدِيثَ الشُّعْيَّ ويُحَدِّثُ عَنْ ثُخِ دَنَ سَهر بِنَعَشْل هذا الحَديث ويَقِفُ في هذا المكان ويُفُّولُ لاأَدْرى أَبلَقَ الرُّخْسَةُ غَدْرُواً مُلا رَوا أَوُّ بُ عن ان قَدْس قال مَعْتُ حُنْدًا قال شَهِدُتُ الني صلى الله عليه وسلم صلى وَمَعِد مُحَفَظَتُ مُ قالمَنْ ذَيّ فَلْيُسِدُّلْ مَكَانَهَا وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَيَّعَ فَلْيَدْ بَعْ بِالْمَراقة ما سُب الْيَين الْغَمُوس ولا تَضْدُوا أَيْمَا تَسَكُمْ دَ حَلَّا بِنِيْتُمْ فَهَزَلَ قَدَمُ بِعَدَ نُبُومَ إِن لِنَوْفُوا السَّوءَ عاصَدَدَتُمْ عَنْ سَبِل الله وَلَكُمْ عَذَابُ عَطَامِمُ مَخَلًا مَكُرًا وخِيَانَةَ حدثُهَا مُحَدُّدُنُ مُفاتِلِ أَخْرِنَا النَّفْرُ أَخْرِنا شُعْبَةُ حدَّثْنا فَرَاسُ قال سَمْفُ الشَّعْيَ عنْ عَبْدالله بزغْروعن النيّ صلى الله عليه وسلم قال الكَاتُرُالْاشْرالُهُ باللّهوعُقُوقُ الوّالدَيْن وقَسْلُ النَّفْ والَيِمِنُ الغَمُوسُ بِالسُّبِ فَوْل الله تعالى إنَّ الَّذِينَ بِشَمَّرُونَ بِعَهْد الله وَأَعَّلْهُمْ عَنَاقَلِما لاَّ أُولَتُمكَ لاخَلاقَالُهُمْ فِي الآخَرِهُ ولا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ ولاَ يَشْظُرُ إِلَّهِمْ وَمَالفِيامَةِ ولاُ يُزَكِّيمْ وَلَهُمْ عَذَابًا لِيمُ وقُولُه حَّدُو كُرُهُ ولا تَحْمَّ أُوااللهَ عُرْضَ لَا يُمانكُمْ أَنْ تَمَرُّ اوتَتَقُّ اونُسْلُوُ ابَنَ النَّاسِ واللهُ مَم عُمَلَمُ وَقُولِهِ حَلَّهُ كُرُهُ وَلاَتَشْتَرُوا بِعَهْدا لقَهَمَّنَاقُلُما لاَ أَنْتُمْ عَنْدَا لقه هُوَّخَهُ رُلَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْكُونَ وأَوْفُوا نعَهْدا لله إذا عاهَدْ مُ ولا نَتْفَضُوا الآيمُ انَ بَعْدَنَّ كيدها وقَدْ بَعَلْمُ أَنْهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا صرشما مُوسَى ابُ إِسْمُعِيلُ حَدَّثنا أَفُوءَ وَامَّةَ عِن الأَعْمَ شَعْنَ أَبِي وَا ثُمِلِ عَنْ عَبْداتَه رضي الله عذ ـــ ه فال والدرسولُ الله صلى الله عليه وسلمَنْ حَلَفَ عَلَيَ عِينَ صَبْرِ يَقْتَعُلُمِ بِهِ امالَ اصْرِئُ مُسْلِ لَيْ } الله وهُوعَلَيهِ غَشْبانُ فَأَنْزَلَ اللهُ ( ۱۸ – مخاری نامن )

41×1/20(1) مُ عُمَنَاقَلِيلًا إِلَى أَحْرِالاً مَ فَلَدَّخَ حَدَّنَكُمْ الْوَعْدِ دارَّ فِي فِفالُوا كَذا وَكَذا قال فِي أُنْزِ لَتْ كَانَتْ لِي بِثْرُ فِي أَرْضِ اسْءً لِم فَقَالَ بَسْنَدُكُ أُوْمَ مِنْهُ قُلْتُ إِنَّا يَعْلَفُ عَلَمْ الاسولَ الله لى الله عليه وسلمَنْ حَلَفَ عَلَى بَين صَبَّر وهْوَفها فاحرُ بِقْنَطِحُ بِهَامالَ الْمَرِئُ مُسْلَم لَقَى اللّه نَوْمَ الفيامَة وْهْوَعَلَنْهُ غَضْبَانُ مَاسِبُ الْمَمْنُ فَعَمَالاَيَمْلُكُ وَفِي الْمُصْدَو فِي الْغَضَبِ صَرَثْمُ مُحَمَّدُينُ العَلامة شَنَاأُ وأُسامَهُ عَنْ رُرَدْعِنْ أَيْ رُدَّةً عَنْ أَي مُوسى قال أَرْسَلَني أَصّابي إِلَى الني صلى المعلسة وسلم أَساً لُهُ الجُـُالانَفقال والله لا أَجْلُكُمْ على شَيْ ووافَقْلُمهُ وهُوَغَسْسِانُ فَلَا أَنشُهُ قال انْطَلَقْ إلى أَصْحَابِكَ فَقُلْ إِنَّ اللَّهَ أَوْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴿ فَرَشَّهُا عَنْدُ الْعَز رْحَدَّ ثَنَا إِنَّرْهِمُ عنْصالح عن ابنشهاب ح وحدَّشاا لَجَـاَّجُ حد شاعَبْدُا لله بنُ مُحَرَّا لَهُمْ رََّ صَدَّشَا لُونْدُ سُ تُربّدا لاَ لِيْ عَالَسَعْتُ الزَّعْرِيَّ هَالَ سَعْتُ عُرُومَ مَا الْأَيْمِ وَسَعِيدَمِ الْسَيْبِ وَعَلْقَمَةٌ مَ وَقَاصٍ وُعُبِيدَ الله مِنْعَبْدا لله ابِ عُنْمَةً عَنْ حَديث عائشةً زَوْج النبي صلى الله عليه وسلم حبنَ قال لَها أَهْدُ لُا لافْتُ ما فالْوافَ مَرا أَهَا اللهُ عُمَّا قَالُوا كُلُّ حدَّدُ في طائفَةُ منَّ الحَديث فَأَنْزَلَ اللهُ إِنَّ الَّذِينَ جِأُوا بِالْافْد اللَّفَشْرَ الآيات كُنَّا ها في بَرَا مَق فضال أنُو بَكُر الصِّدَينُ وَكَانَ يُنْفُقُ عَلَى مسْطَعِ لِفَرابَتِهِ منْهُ والله لاأَنْفُ عَلَى مسْطَير سُيّاً أَبَدًا بَعْدَالَّذِي فإل لعائشسةَ فَأَ زُنَّ لِاللَّهُ ولاَسَأْتَلَ أُولُو الفَصْلِ مِنْكُمْ والسَّعَة أَنْ نُونُوا أُولِى القُرْبَى الآبَهُ قال أَفُوتَكُر بلَّي والله إنى لَأُحبُّ أنَّ بَغْ هَرَ اللهُ فَ فَرَجَعَ إِنَّ مسْطَحِ النَّفَ هَمَّ الَّي كَانَ يُنْهُقُ عَلَيْمه وقال والله لأأ نْزُعُها عَنْـهُ أَدًا صِرْمُ اللهُ وَمُعْمَرح مَدْ مُناعَيْدُ الوارث حدد مُنا أُوُّ عن الفسم عنْ زَهْدَم فال كُنَّاء نُداً ي مُوسِي الأَشْعَرِيَّ قال أَتَدْتُ رسولَ الله صدلى الله عليه وسلم في نَفَرِمنَ الأَشْعَرِيِّنَ فَوافَتْتُهُ وهُوعَضْمانُ وَاسْتَحْمَلْنَاهُ فَـ َّلَفَ ٱنَّلا عَجْمَلَنَامُّ وَالوالله إنْشَاءًا للهُ لاَ أَحْلفُ عَلَى عَينِ فَأَرى غُيْرها خَبْرًا منْها لِلَّا ٱيْتُ الَّذي هُوَخَدْرُ وَتَحَلَّلْتُهَا مَاسَتُ إِذَا قال والله لاأَنَكُلُّمُ اليَّوْمَ فَصَلَّى أَوْفَراً أَوْسَجُمَّ أَوْكَ بَرَأُوْحَدَ أَوْهَلَّلَوْهَوَعِلَى نَيَّتُهُ وَقَالَالنَّيْصِلَى اللَّهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الْكَلَّامُ أَزْ بَغُسُجُنانَ اللَّهُ وَالْجَنْدُ لللَّهُ وَلا إِلْهَ

ا الفّلات ؟ ولَيْسُ هَذِهِ ؟ حَدْثُنا ؟ عَرْسُ هَذِهِ ؟ حَدْثَنا ؟ عَرْسُ ضَعِط هستذا الفيعل في الفروع الذي المنزوع الذي المنزوع الذي المنظمة أله من باب هم معهمه صرب الم معهمه عند المنظمة المنزوع المنظمة المنظمة المنزوع المنظمة المنزوع المنظمة ا

وَّنْشَكُمْ وَقَالَئُجُاهُدَ كَلَمَةُ النَّقْوَىلااِلهَ الْااللهُ صَرْتُهَا الْوَالِمَـانَاخِبرنالنُعَلْبُعن الزَّهْرِيّ قال فقال قُلْ لالِهُ إِلَّا اللهُ كَلِمَةً أَحَاجُ لَكَ بِهِاعِنْدَا لِلهِ صَرَبُهَا فُتَيْنَهُ نُسَعِيد حدَّث المُحَدَّدُن فُضّ حُسَارَةُ بِوَ الفَعْقَاعِ عِسْ أَبِي زُرْعَسةَ عِنْ أَبِي هُرَ "رَوَ ۖ قَالَ فَالْ رَسُولُ الله صلى الله على ع خَفيفَتان عَلَى الِّسان تُعيلَتان في المسيران حَبيبَتان إلى الرَّحْن سُجَّانَ الله و بَحَمْده سُجَّانَ الله العَظيم عد الله مُوسَى مُنْ إلهُ علَ حدَّثناعَ مُدُالوَا حدحدَثنا الأعْشُ عنْ شَقْتَى عنْ عَدَالله رضي الله عنه قال فالرسولُ الله صلى الله علمه وسلم كَلِمَةٌ وقُلْتُأَخَّرَى مَنْ مانَ يَعْعَلُ لله نَدًّا أَدْخَلَ النَّارَ وقُلْتُأُخَّرى مَنْ ماتَ لا يَعْمَلُ لله مَنَّا أَدْخَلَ المِنْــةَ ما سُب مَنْ حَلَفَ أَنْ لا مَدُّخُــ لَ عَلَى أَهْداد شَهْرًا وكان الشَّهْرُ نسْعًاوعشْرينَ صرفنا عَبْدُالعَزيز بُنْعَبْدالله حدّثناسُكُمْنُ بُوبلال عنْ جَيْدعن أتَس قال آكى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم منْ نسائه وكانَث لَفَكَتْ رَحِدُهُ فَأَ هَامَ فِي مَشْرُ بَهُ نَسْعَا وعشر مِنَ لَمْسَلَةً هُرًا فضال إِنَّ النَّهُ رَبُّكُونُ مُستَّاوعَ ثُمر بِنَ مَاسُب إِنْ ، أَنْ لاَ يَشْرَبُ نِسِدُ اَفَشَرِبَ طِسلاءً أَوْسَكُوا أَوْعَصِيرًا لَمْ يَحْنَتْ فَي قَوْلِ بَعْض النَّاء فَقَالُ سَهُّلُ لِلْقَوْمَ هَلِّ نَدْرُ وِنَمَاسَقَتْهُ ۚ قَالَ أَنْفَعَتْ لَهُ تَمْرَا فِي نَوْدِمِنَ النَّبِ لَ حَيَّ أَصَّ بَعَكَمْ بِنُ مُوسُفَ حدثنا سُفْينُ عَنْ عَسْد الرَّحْنِ بن عابِسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِسَةَ رضى الله عنها فالتَّ مانْسِعَ

لى الله عليمه وسلم منْ خُدِرْ رَمَادُومَ تَلْنَهَ أَيَّامٍ حَمَّى لَقَى الله ﴿ وَقَالَ ابْنُ كَدْير أَحْمِرنا لَفْنُ حَدَثْنَاعَيْدُالرَّجْنَ عَنْ أَبِيهِ أَنهُ قَالَ لِعَائَشَةَ بَهِٰذَا ﴿ وَمُنْ أَنَّتُنِّهُ عَنْ أَلْ بن أبي طَلْمَ مَا أَمُّ سَمَعَ أَنَّسَ بَنَ مَلَكُ قَالَ قَالَ أَوْطَلْفَ مَا لُمْ مُلْمَ إِنَّا مَع مُ مُ مُ وَفَرسول الله ص ؞ۅ؎ٳڝۜۼڣۜٲٲڠڔڡؙؙڣۑ؞ٵڿؙۅۼۘڡٚۿڵٷ۫؊ۮؙ؇ۺۜؿ؋ۼٲڷڎ۫ۮۜ؆ٝڡؙٚٲڴڗۻڎ۠ٲڡ۫ۜ۠ۯڝؖٵۺٚ ثُمُّ أَخَــ ذَنْ خَـ ارَّالَهَ اَفَلَقْتَ النَّهُرُ بِيَعْمَه ثُمُّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رسول الله مسلى الله عليمه وسلم فَــ ذَهْبِتُ فَوَ جَـدُنُ رسولَ الله صلى الله علمه وسمل في المَّدهد ومَعَهُ النَّاسُ فَقُوثُ عَلَيْهِمْ فضال رسولُ اللّ صلى الله عليسه وسدم أرَّسَالَ أَوْطَلُهُ مَقَفُلْتُ نَمَّ فقال رسولُ الله صلى الله عليسه وسدم لمَّنْ مَعَهُ فُومُوا فَانْطَلّْقُوا وانْطَلَقْتُ بِنْزَالْدِيهِمْ حَنَّى جَنَّتُ أَباطَلْهَ فَأَخْمَ بُرْتُهُ فَقَالَ أُوطَلْهَ فَاأَمْسَكُمْ فَدْجاد رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأيشَّ عندنامنَ الطَّعام ما نُطْعه مُهُمْ فقالَت اللهُ و رَسُولُهُ أَعْرُهَا نَطَلَقَ أَ وُطَهْمَة حَقَّ لَتِي رَسُولَ الله صلى الله عليه وسمل فَأَفْرَلَ رسولُ الله صلى الله عليسه وسما وأَنُومَا لَهُ أَحَقّ دخّ للا ا فقال رسولُ القهصلي الله عليسه وسلم هَلْمَي والمُسْلَمْ ماعنْسدَكْ فَانَتُ بِذَلْكَ الخُسْرَ قال فَأَمَر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بذلكَ الخُبرُفَقُ وَعَصَرَتُ أُمُّ اللَّهُ عَكَّمٌ لَهَا فَأَدَمَ شُدُ مُهَال فيه وسولُ الدصلى الله عليه وسلم ماشاً اللهُ أَنْ يَقُولَ ثُمْ قال اتَّذَنْ لَعَشَرَة فَأَذَنَ لَهُمَّةً كُلُواحَتَّى شَبُّعوا ثُمَّنَرُ جُوا ثم قال اثَّذَنْ لعَشَرَهُ فَأَذْنَ لَهُمْ ۚ فَأَكُلُ القَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبعُوا والقَوْمُ سَفُّونَ أَوْمَانُونَ رَّخُلًا بِأَ لِكَ النَّبَّ في الْأَعْمَانِ صَرَبْهَا قُتْنَدُهُ بُنُسَعِيد حمد شَاعَبْدُالوَهَابِ قَالَ مَعْتُ يَعْنَى مَسْعِيد يَقُولُ الخبري كُم انْ إِرْهِيمَ أَنْهُ وَعَلْقُدَمَةَ مِنَوَقًاصِ اللَّهِ فَي يَقُولُ وَعَنْ عَرَ مِنَ الْخَطَّابِ وضى الله عنه يَقُولُ وَهُعْتُ رسولَ انقه صلى الله عليه وسلمَ يَفُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنَّيَّةُ و إِنَّا الاصْرِيَّ مَا فَوَى فَتَنْ كَانَتْ هِمْوَتُهُ إِنَّى الله وَرُسُوله لَهُ سِرْدُهُ إِلَى الله ورَّسُوله ومَّنْ كَانَتْ هِرَنُّ إِلَى دُنْسَالُسُمُ ا أُواصَّ أَنْسَرَزُ و جُهافَهِ سِرِّيًّا إِلَى ماهاجَوَ إلله عاست إذا أُهْدَى مالهُ عَلَى وَجِه الشَّدْر والتَّوْبَة عد ثنا أَحَدُنُ صالح حدثنا 

و أَدْسَلَكُ . كذا في جمع الاصول التي سدنا وفي القسطلاني (أأرسَلك) بهمزة الاستفهام الاستغباري اه و قَالَ فَانْطَلَقُهُ ا فَأَدَمَنَّهُ . كذاهوفي الموتشة بغبرم لأوضعه بالمستفى الفرع وحوز النووى فسهالذ والقصر خُرَحُوا مُمُّ فَالَ اثَّذَنَّ لَعَشَرَة ۽ وَالْمَارَسُولِهِ ٨ والْقُرْبَة ﴿ عَنْعَبْدَاللهِ ابن کعب

مُ فَ حَدِيثُه وعلى النَّالْمُ الَّذِينَ خُلَّفُوا فقال في

 إذا حَرَّمُ طَعَامَهُ وَقُولُهُ نَعَالَى النَّهِ النَّيِّ النَّيِّ لَمُ تَعْرَمُ مَاأَحًا اللهُ للنَّا بَنْسَغي مَنْ صَاةً أَزْ واجِكَ واللَّهُ غَفُورٌ رَحِيٍّ فَسَدْفَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحَدَّةً أَيَّا السُّكُمُّ وقولُهُ لا تُعَرِّمُو الحَسَنُ مُنْ يُحَدُّدُ مِنَا اللَّهِ الرُّعِينِ ابْ مُورَيْحٍ وَالْ زَعَمَ عَطَاءُ أَنَّهُ سَمِعَ مِّ بُعنْدَهاعَسَدِ للَّفَيِّهِ اصَدْتُ أَمَا وحَفْصَهُ أَنَّا أَنَّمَا دَخَا عِلَمِاالنِّي صِلِي الله عليه وسبار فَلْنَقُلْ ج طَعَامًا مِ أَنْأَنَّكُمَّا زَ مْنَ مَنْ عَدْشُ ولَنْ أُعُودَلَهُ فَمَنْزَلْتْ ماأَيُّها النَّي مَأْتُكُورُ ما أَحَلَّ اللَّهَ الْ وَحَفْصَةً وإِذْا سَرَّا النَّي إِنَّى تَعْصَ أَزْ واحه مُنَّا الْقُولِهِ لَلْ شَرِئْ عَسَالًا ﴿ وَفَالَ لَى الرَّهُ مُرْثُ مُوسَى عنْ هشام ولَنْ أَعُودَكُ وَقَدْ حَلَفْتُ فَلا تُخْسِرى لذَال أحَّدًا اللَّهُ الصُّ الْوَفَاع النَّذُر وَقُولُه أُوفُونَ بالنَّذُر صر شما يَعْنِي بنصالح حد شافَلَيْهُ بن المُنتَ عد شاسَعدُ بن الحرث أنَّهُ مَعَ ابنَ عُرَر وضى اقه عنهما يَقُولُ أوْلَمُ يُنْهَمُوا عن السُّدْرِ إِنَّ الذي صلى الله عليه وسلم قال إنَّ النَّذُرُ لا يُقَدَّمُ شأولا أوَّرُ والمَّما يُستَمرُ مِع النَّذُومِيَ الصِّيلِ صَرَّتُها خَلَّادُنُ يَعْنى حَدَّشَا سُفَينَ عَنْ مَنْصُو رَاحْسرنا عَسُدُ اللَّه يُ حُرُّهُ عَنْ عَنْدَاللَّهِ مِنْ عُمَرَمٌ مِن اللَّهِي صلى الله عليه وسلم عن النَّدْرُ وَقَالَ إِنَّهُ لا مُرْدُ تَسَمُّ والكُّنه استَخْرَجُ بِهِمنَ الْحَسِلِ صَرَبُهَا أَنُوالْمِيانَا أَجْرِفَاشُعَتْ حَدَّنَا أَنُوالزَّنَادَعَنِ الأَّعْرَ جعن صلى الله عليه وسلم لا يَأْتِي ابْنَ ا دَمَ النَّــٰذُرُ بِشِّي مُ يَكُنُ قُدْرَةُ وُلَكِنْ بُلُقِيهِ النَّسْذُرُ إِنَّى الصَّدَرِقَدُ فُدَّرَةُ

رانَّ بَنَّ خَصَّيْنِ يُتَعَلَّنُ عن النبي صلى الله عليه وسلم **قال** حَدِّر كُمْ قَرْنِي مُثَمَّ الَّذِينَ لَاقِهُ م

أنَّى أَنْعَلَمُ . هَكَذَا فِي بعض الفروع المعتمدة بسسدنا بلفظ أنى ورفسع الضعل بعدها وفي بعضها أن أنخلع بأن ونصب الفعل فلمعلم اه معصمه

و حَدِيثًا . هذه اللفظة باقطةمن المواشية عابتة فىغرها كافأله القسطلاني

عرَيْنَا وَ مَلْنَا بَعْدَ فَرْهُ مُ يَحَى وَوْدَ مِنْ فَرُونَ وَلا مَفُولَ و تَخْهِ مُّ مَنْ نَصَّةَةَ أَوْنَذَرْتُمْ مَنْ نَذْرِقَانَا للَّهَ يَعْلَمُهُ وما الظّالمَ مَنْ أَنْصَادِ صر شل الوَيْعَرِ حدثنا لملكُّ مُرْزَنُدُرَأَنُ لُطُعَ اللَّهَ قَلْمُطْعُهُ ومِنْ نَذَرَأَنْ يَعْصَهُ فَلَا يَعْصِه مَا سَتُ إنسانًا في الحاهليَّة ثُمُّ أَسْلِ مَرْشُهَا فَعَنَّدُسُ مُقاتِل ٱلْوالحَسَنُ أَحْدِنَا عَنْدُالله أخسرنا عُسَدُالله شُحَّة عنْ افع عن ابنُ عُرَانَ عُسَرُ فال السولَ الله إنَّى نَذَرْتُ في الجاهلسة أنَّ أَعْسَكَ لَلْأَتْ في المُسْحد المرام منْ ماتَ وعلَمه مَذْرُ وأَمَرَانُ عُمْرًا مْرَأَةُ حَمَاتُ أُمُّها عِلَى نَفْسِها نُعَبَّاسِ فَعُوَّهُ صِرْشًا أَوُالْمِمَانِ أَخْبِرِنَا شُعَيْبُ عِنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ خْرَنْيُ عُنَّدُ اللَّهُ نُ عَسْدَاللَّهَ أَنَّ عَسْدَاللَّهِ نَ عَنَّاسٍ أَخْرَهُ أَنْسُقَدَ نَ عُبَادَةَ الأنْصارِي اسْتَقْقَى الني حرش آدَمُ حدَّ شاشُّعْبَهُ عن أبي بشرفال مَعْتُ سَمعيد سَ جُبُ يُوعن ابن عَاس وضي الله عنهما قال ٱٓقَدَّ سُلِ النِّي صلى الله عليه وسلم فقال لَهُ إِنَّ أُخْنَى نَذَرَّتْ أَنْ تَعَهُ وَإِنَّمَ اما تَنْ فقال النبي صلى الله عليه وسلمَاوُ كانَ عَلَيهادَيْنُ أَكُنْتَ قاضيَهُ قال نَدَمْ قال فاقض المقعَقْهُ وَآحَتْي بالْقَضاء ما سُس النَّذر فعالاة الدوقية مسية حرشا أفعاصم عن مالدع المستن عبسد المالدعن الفسم عن عائشة لنبي صلى الله علمه وسلم مُنْ نَذُرًا نُ يُطبعُ اللّهَ فَلْمُطْعُهُ ومَنْ نَذَرَا نُ نَعْصَمُهُ فَلا مدشائعًى عن حَمدعنْ النّعن السعن الني صلى الله علم وسلم قال يُهُ وَرَأَمُونَ مِنْ النَّهُ \* وَقَالَ الفَرَارِيُّ عَنْ جَيْدَ حَدَثَمَى مَاكِمُ عنْ أنَس صر من أُ أَنُوعاصم عن ابن بُور يُجعنْ سُلَيْنَ الأَحْوَل عنْ طاؤس عن ابن عَبَّاس أنَّ الذي صلى الله علىه وسلمزاً ى رَجْ الدَّيْطُوفُ بِالسَّكْفِيةِ زِمَامٍ أُوغَ المِوفَقَطَعَةُ حدثنا الرهم بن مُوسى اخبراهشامً

 مهم مهم ۱ حدثتی ۲ والزّرّ مهم مهمس ۳ بعرضاء ، بعرجی

نَّاسَ جُرَّ يُجِ أَخِرِهِمْ قَالَ أَحْسِرِينَ سُلِّكِينَ الأَحْوَلُ أَنْ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ عِن ابزَعَباس رضي الله عنه لِمُ مَرُّوهُو يَطُوفُ بِالكَمْيَةِ بِانْسانَ يَفُودُ إِنْسانَا بِحَزَامَةٍ فِي أَنْفِهُ فَقَطَعٌ وسل سَدَهُ مُ أَمْرُهُ أَنْ يَقُودُهُ بَدِه حَدِ شَلْ مُوسَى بِأَلِيمُ عَلَى عَدْ شَاوُهَ فَ حَدِيثَنا أَنَّو عِنْ عَكْرِمَةَ عِن ان عَبَّاس قال بَيْسَا الذي صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ إِذَا هُوَ بِرَجُل قائم فَسَأَل عَنْهُ فِفالُو أُنُو إِسْرا تِّلْ نَذَرًا نَ يَقُومَ ولاَ يَقْفَدُولا يَسْتَظلُ ولا يَسْكَلَّمُو يَصُومَ فَقَالَ النيُّ صلى اقله علسه وس فَلْسَكَامُ وَالْسَقَطُلُ وَلْمَقْعَدُ وَلَيْمُ صَوْمَهُ قَالَ عَيْدُ الوَهَابِ حَدَّمُنَا أُوْبُ عَنْ عَكْرِمَةَ عن الني ص مَنْ نَذَرَانُ يَصُومَ أَيَّامًا فَوَا فَسَى النَّمْرَ أَوْالفطْرَ ﴿ عَرْمُنَا مُحَسِّدُنُ أَيْ بَكُر الْمَدَى حدَّما فُدَ أَنْ مُنْ مُنْ مَنْ عدْشامُونِي مُعْقِيةً حدثنا حكم مِنْ أَقْ حَوْا لاَسْلَى أَنْهُ سَمَعَ عَدَاللَّهُ مَن عَمرَرضى الله عنهمامُثلَ عنْ رَجُل لَذَوْ اللهِ إِنَّا يَعَلْبِه نُومٌ إِلَّاصامَ فَوَافَقَ بِوْمَ أَهْمَى أَوْفطر فصال لَقَدْ كانَ لَكُمْ في رسول الله أَسْوَةً حَسَنَةً لَمْ تَكُنْ يَصُومُ تَوْمَ الاَتْحَى والفطر ولاترَى مسامَهُما حدثها عَيْدُ الله ابِنُ مُسْلَمَةً حدد شَايَرِيدُ بِنُ ذُرَّ يْعِينُ يُونُسَعِنْ دِيادِ بِرْجُبِيرِ قال كُنْتُ مَعَ ابن عُرَفَ ألهُ رَجُلُ فقال نَدَرُّتُ أَنْ أَصُومَ كُنَّ رَوْمَ لَلَا مُأوَّارٌ بعاءَ ماعشْتُ فَوَافَقْتُ هٰذا اليَّوْمَ تَوْمَ النَّمْرِ فقال أَمَّر اللهُ نوَاهَ النَّسَدُّر وخُهِينَا أَنْ نَصُومَ مُومَ الْمُدْرَفَا عَادَعَلَيْه فَقَال مَشْدَةُ لا يَزيدُ عَلَيْه مِا سَبِّ حَدَل يَدُخُدلُ فَ الأَيْمان والتُسذُودِالأرْضُ والغَسنَرُوالزُّرُوعُ والاَشْتَةُ وقال ابنُ عُرَفال عُرُللسيّ صلى الله علسه وس اصَنْ أَرْضًا لَمْ أُصِ مالاقطُ أَنْفَى منهُ قال إِنْ شَنْتَ حَلَّمْ أَصْلَها وتَصَدَّقْتَ عِلا وقال الوط لَلْمة الني لى الله علىه وسلم أحَثُّ أَمُوالى إَنَّ يُتَرُّحا مَا أَمَا أَهُ مُسْتَقَيلَةَ الْمُسْجِد حرشها إسْمَعِيلُ فال حدثنى مْلكُ عَنْ قُوْدِ مِن ذَيْد الدَّيلي عَنْ أَبِي الغَيْتْ مَوْلِي ابن مُطيع عَنْ أِي هُــرَ مُرَّةً قال نَوَ جُنامَسعَ رسول الله الصَّنْت القَالُ لَهُ رَفَّا عَهُنَّ زَنْد لرسول الله صلى الله عليه وسلم عْلامًا يْقَالُ لَهُ مُدْعَم فَوَّد وسولُ الله ـ إِلَى وادى القُرَى حَبِّي إِذَا كَانَ تُوادى القُرَى يَتْمَالُمَدْ عَمُ يَحُظُّ رَحْلًا لرسول الله

صلى الله على وسلم إذا آسَهُمُ عامُّرُ فَتَشَاهُ فَعَالَ النَّاسُ هَنِيا أَنْهُ الْمِنْسَةُ فَعَالَ دسولَ الله صلى الله عليه وسلم كُلُّ وَالْدِينَ تَشْرِي بِدَوانَّ النَّهَادَ الَّيِ المَدَّ الْمَنْ المَّوْمَ خَسْبَرِينَ المَّغَامِ لَهُ أَصِهْ المَّاالُ اللهُ عَلَى عَلَيْهِ الْمَافَعَ لَلْ عَلَيْهِ اللهُ عَل مَنْ فَال

صحلاء(١) راته الرَّحْن الرَّحْم \* م**اسُ** كُفَّارات الأَمَّان)\* وفَوْلا لله تعمانَ فَكَفَّارَهُ إطْعامُ الله علمه وسلم حن َ نَرَلَتْ فَفَدَّ مَهُمنْ صام أَوْصَدَقَة أَوْنُسُكُ و لَذْ كَرُ عن ابن عُلْس وعَطاء وعَكْرِمَهُما كانَ في القُرْآنَ ۚ أَوْ أَوْ فَصَاحِبُهُ مَا لِحَيَارِ وَقَدْخُهُ وَالنَّي أَحْدُنُ نُونُسَ حَدَّثنا أَنُوشِها بعن ابن عَوْن عَنْ مُجاهد عَنْ عَبْد الرَّحْةُ برَةَ هَالَ أَنْشُهُ يَعْنَى النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمْ فَقَالَ أَذُّنُ فَدُّنُّو تُ لَ ثَلْتُ نَـمَ قَالَ فَدَّمَةُ مَنْ صِيامَ أَوْمَـــَدَّقَةَ أَوْنُسُكُ ﴿ وَأَحْسِرِ فَانُ عَوْنَ عَنْ أَوْبَ سامُ تَلْتَهُ أَمَّامِ وَالنُّدُيُ شَاةً وَالْمَسَاكُ مُنْسِنَّةً مَا سُنْكُ مَ قُولُهُ مَعَالَى قَسَدٌ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَعَسَّلَّةً أَمَّا نَكُمُ واللَّهُ مَوْلا كُمْ وهُوَالعَلمُ المَّكَمُ مَنَّى نَعِبُ الْكَفَّارُهُ عَلَى الفَّى والفَّقير صرينا عَلَى نُ عَبْدالله حدد شاسُفْنُ عن الزُّهْرِي قال سَمَقُتُ مُنْ فيه عنْ خَيْد بن عَبْد الرَّجْن عن أبي هُرْ يْرَة قال جاء المِ فَقَالَ هَلَكُتُ قَالَ مَاشَأَنُكُ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَ أَنَّى فَ رَمَضَانَ قَالَ تَسْتَطِسُعُ نُعْنَقُ رَفَيْسَةٌ قال لاقال فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَ يْنْمُنْتَابَعْيْن قال لاقال فَهَلْ تُسْتَطيعُ أنْ تُطْمَ سَنَنَ مَسْكِينًا قال لا قال الْجلس فَلَسَ فأَنَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَق فيه تَمْرُ والعَسرُقُ الكِّنِّلُ الضَّعْمُ فالخُدُّهٰ افَّتَصَّدُّق به قال أَعَلَى أَفْقَرَمْنَّا فَضَحكَ النَّي مسلى الله عليه وسلم حتَّى بَدَّتْ نَوَ احِذُهُ هَال أَطْعِهُ مُعَالَكَ مَاسُبُ مَنْ أَعَانَ المُعْسَرَ فِي الكَفَّارَةِ صَرَتُهَا مُحَدُّدُنُ يَحْبُوب ثناعَبْدُ الوَاحد حد ثنامَعْمَرُ عن الزَّهْرِي عن خُيدِين عَبْد الرَّخْن عْنْ أَبِي هُرُ يُرةَ رضى الله عنسه واَمْرَ جُلِّ إِنَّى رسول القصلي الله عليه وسلم ففال هَلَّكْتُ ففال وماذا أَ قال وفَعْتُ بِأَ هُلى في رمّضانَ

ا كَابُّ تَفَارات الأَجْان كَابُ تَفَارات الآجْان ع الْمُؤْدِينَ ع فقلت ع النَّوْدَينَ ع فقلت على الغَيْ والفَّين والفَّين والفَّين التَكفَّالَة عَلَى الغَيْ والفَّين والفَّين التَكفُّل فَعَلَيْ التَّه لَكُمُ عَلَى العَدْم اللَّه لَكُمْ ه والمُنْ الله والعليم ه والمُنْ الله والعليم ه والمُنْ الله والمُناس الله لكم ه والمُناس الله والمُناس الله والمؤلف العليم ه والمُناس الله والمُناس الله والمؤلف العليم ه والمُناس الله والمُناس الله والمُناس الله والمؤلف العليم ه والمُناس الله والمُناس الله والمؤلف العليم ه والمُناس الله والمُناس الله والمؤلف العليم ه والمُناس الله والمُناس الله والمُناس الله والمؤلف العليم ه والمُناس الله والمُناس الله والمؤلف العليم ه والمُناس الله والمُناس الله والمؤلف العليم ه والمُناس الله والمؤلف والمؤلف العليم ه والمؤلف والمؤلف العليم ه والمؤلف والم م اَمَال م المال م المال م المال م المال م المال م المال م

هال تَعِدُوقَيْسَةٌ قال لا قال هَـُلْ نَسْتَطيعُ أَنْ تَصُومَهُمْ رَثِينُمُنَّا بِعَـيْنَ قال لا قال فَتَسْسَطيعُ أَنْ تُطْء يِّنَ مسْكِينًا قال لا قال فِإَءَرُحلُ مَن الأنْصار بْعررة والعَرقُ الْمُكْتَلُ فيسه مَّرُّ فقال اذْهَبْ ج لذا ـ تَقْهِ قَالَ عَنَى أَحْوَجَ مِنْ الرسولَ الله وَالَّذِى لَعَنْسِكُ الْحَقِّ ما بَدِنْ لا بَسْهَا أَهْسُلُ بشتأحُوجُ مذّ نْرُهْالِ اذْهَبْ فَأَكْهِ مُهُ أَهْلَكَ مَا صَبُّ نَعْطِي فِي الْكَفَّارَةَ عَشَرَةً مَسَا كَيْنَةُر سَا كَانَأُوْتَعِيدًا حدد شائسفْنُ عن الزُّهْرِي عن كَسَدعنْ إلى هُرَّرْةَ قال عِامَرَ حُلِّ إلى النبي على الله عليه وساوفق ال هَلَكْتُ قال وماشَأَنْكَ فال وَدَّمَّ عَلَى امْرَ أَذِي وَرَمَانَ قال هَلْ تَعِدُمانُعْتَى رَقَسَةَ قال لا قال فَهِلْ تَسْتَطِيمُ أَنْ تَصُومَ شَهْرٌ بْنُمُتَابِعَنْ قال لا قال فَهَـلْ تُسْتَطيعُ أَنْ نَظْم سـتينَ سُّكنَّا قال لاأَحدُفا أَنَى الني صلى الله عليه وسلم يعرَق فيه غَرُوهُ مال خُذْهٰذا فَتَصَدَّقُ بِع فضال أَوْهَرَمْنَاماتِنْ لَابَتِّهَا أَفْقَرُمْنَا ثُمُّ قَالَخُدُهُ فَأَكْمُهُ أَهْلَكَ عَالَمُ عَلَى الم لى الله عليه ويسلم وبَرَكتبه ومَانَوَّارَثَّاهُ مِلُ الْمَدِيَّةُ مِنْ لِلْكَفَرَّا اَعْدَفَرْنَ ﴿ حَرَثُمَا عُمَّنُ مُاكَ شَيَّة حدَّثنا الفَسْمُنُ مُكَ الْمُزَنَّ حدَّثنا الْحُدُنُ عَبْدارٌ عْنِ السَّائِ مِنْ مَيْدَ قال كانَ السَّاعُ عَلَى عَهْدالني صلى القعليه وسلمُدًّا وثُلْثًاءُدّ كُمُ الدَّوْمَ فَرْ مَدْفِه فِي زَمَّن عُسَرٌ مَ عَبْدالعَزيز حد شما مُسْدَدُ مُنالوَلِيد الحَارُوديُّ حدَّنَا أَنُوقُتَيْبَةً وهُوتَ لَمُّ حَدَّنَا مَلْكُ عَنْ افْعِ قال كانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطَى زَكَةً رَمَضَانَ عُدَّ الذي صلى الله علمه وسلم الْدَالأوَّل وفي كَفَّارَة المَّسِيعُدُ الذي صلى الله علمه وس عَالَ الْوَتْنَسَةَ قَالَ لَسَامُكُ مُدُّنااْ عُظَّمُ مِنْ مُدَّكُمْ وَلاَزَى الفَصْ لَ إِلَّا فِي مُدَّالني صلى الله عليه وس وقال لِمُلكُ أَوْجِهَا مُكُمُّ أُمرُ فَضَرَبُمُدُ أَاصْعَرَمَنْ مُذَّالَبِي صلى الله عليه وسيل الْنَ شَي كُنتم تعطون فَلْتُ كُنَّا يُعْطِي بُمُدَّالِنِي صلى الله عليه وسلم قال أَقَلَارَّتَ مَانَّا لاَصْ إِنَّا لِيَعُود إلى مُدّالني صلى الله علىموسىم عدشا عَدُلَلة بنُ تُوسُفَ أَحِرِنامُ فِأَعَن إِحْدَق بن عَسِمِنالَه بن أَي طَلْحَدَة عَنْ أنس بن مل أن رسول الله صلى الله علسه وسلم فال الله مع الله للهم في مَكَّمالهم وصاعهم ومُدَّه عُ قَوْلِنا لله تعالى أَوْتُعُسِرِ بُرْتَقِبَة وَأَيَّا لِرَفَالِ أَذْكَى حَرْمُنا لَحُمَّدُ بُنَّ عُسِدالَّر

ـدُننُمُسْلِم عَنْ أَي غَسَّانَ ثُجَدُّ بِنُمُطَرِّفْ عِنْزَيْدِنِ أَسْلَمَ عَنْ عَلَّى وأُمَّ الوَّلِدوالْمُكاتَب في الصَّحْفَارَة وعنْسَق وَلَد الزِّنا وقال طاوُّسُ يُجْسِرَقُ المُدَّرُواْمُ الوَلَد حد شا أَوُالنَّعْمٰنُ أَحْدِيرِ فَاحَّادُنُ زَيْدَعَنْ عَشْرِوعَنْ جارِ أَنْ رَحْدَلَامنَ الأَنْصارِ دَرَّ عَشْلُوكَالَهُ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ لُغَسْرهُ فَيَلْغَ النيُّ صلى الله علمه وسلم فقال مَنْ يَشْمَرُ مِنْ فَاشْمَرُ ادْنُعُ مُرْزُ الْفُعَام بُمُّنما تُهُ درُهُ مِهِ فَسَمِعْتُ جِارِ مَنْ عَسْدِ اللهُ مَقُولُ عَنْدًا فَعْلَنَّا مَاتَ عَامَا أُولَى عَامِسُ إِذَا أَعْتَقَ فِي اللَّكَفَّارَةُ لَنْ يَكُونُ وَلَاؤُهُ صِرْمُهَا سُلَمُنْ يُنْ وَبِحِدِ تَناشُعْبَةُ عِنا لَمَكَمَ عِنْ إِرْهِمَ عِن الأسودعن عائسة أنَّمَا أَرَا دَتَّا أَنْ نَشْتَرِيَ رِرَهَ فَاشْتَرَكُوا عَلَمْ الْوَلا ۚ قَذَ كَرَتْ ذَٰكَ الذي صلى الله علي وسلم فقال اشْتَرِ عِهِ النَّمَا الْوَلَامُ لَنَّ أَعْنَقَ مَا سُبُ الاسْتَثْنَا فَاللَّهِ مِنْ الْفَيْدِ مَا فَنَيْسَمُ فُرُسَعِيدِ حَدَثنا حَمَّادُعنْ غَيْسِلانَ بن حَر بر عنْ أَي يُرْدَهَن أَي مُوسى عنْ أَي مُوسى الأَشْسَعَرِي قال أَيَّدُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في رَهْط منَ الأشْعَر بِينَا "تَصْمَلُهُ فَصَالَ والله لاأَحْلُكُمْ ماعنْدى ماأَحْلُكُمْ تُمُلَّتُنا ماشاءًالله فَأَنَى بابسلِ فأَحَرَلْنَا بِمُلْشَمَة ذُودَ فَلَمَّا انْطَلَقْنا قالَ بَعْضَنا لِيَّعْضِ لأيباركُ الله النا أنَّي شارسولَ الله لى الله علمه وسلم نَسْعُومُهُ فَلَفَ أَنْ لايَحْمِلْنَا فَهَالَ أَنُومُوسَى فَأَيَسْنَا النَّيْ صلى الله ـ لِفَذَكَرُ نَاذُكُ ۚ فَهُ فَعَالَمَاأُنَا ۖ مَكْتُكُمُ مِلَ اللَّهُ حَلَّكُمُ إِنِّي وَاللَّهَ إِنْ شَاءَ اللهُ لاَأَحْلفُ عَلَى عَين فَأَرَى غَيْرَهَاخَيْرًامْهَا إلاّ كَفَّرْتُعْنَ عِينِي وَأَنَيْتُ الْفَي هُوَخَيْرٌ صِرْمُهَا أَلُوالنَّعْمُن حسد ثناجَّادُ وَهَالَ إِلَّا كَفَّرْنُ عَينِي وَاتَّيْتُ الَّذِي هُوَخَدْرًا وَاتَّيْتُ الَّذِي هُوَخَدْرٌ وَكَفَّرْتُ صَرَيْهَا عَلَيْنُ عَبْدا لله ـد شاسُفْانُ عن هشام ن حُجِيْر عنْ طاؤس مَعَ أناهُر ترة قال قال سُلَمْنُ لاَ تُلوفَقُ النَّسَلَةَ علَى تسمعنَ امْرَأَةٌ كُلُّ تَلْدُغُلامًا يُقاتِلُ في سَمِيلِ اللَّه فقال لَهُ صَاحِبُهُ قال سُفْيْنَ يَعَىٰ الْمَلَكُ قُلْ إِنْشَاءَاتِيهُ فَتَسَى فَطافَ

إ بالراّداعَة عَدْراسَنَهُ في الكَفّارَة الله ع فاغًا م النبي ع فاغًا م النبي ع فضاللاوالله و في الكفرود له المنائل المواقه و منافرت المائل المسلم المنائل المسلم المائل المسلم المنائل المسلم المائل المسلم المنائل المسلم المائل ال بِّنَ فَـَلْمِ نَأْتِ امْرَ أَثَّمَنْهُنَّ وَلَدَ إِلاَّ واحدَّ تُشتَّى غُـلام فقال أَنُوهُمَ تُرَوَ به قال أَوْقال

 الكَفَّارة قَبْلَ الحنْث و بَعْدَهُ صِر ثنياً عَلَى ثُنُ خُبْر حدّ ثنا إسْمَعيلُ نْ رَجْم إِنَاءُ وَمَعْرُ وَفُ قَالَ نَقُدَم طَعَامٌ قال وقُدَّم في طَعامه فَمْدَ عَاج قال وفي القَوْم رَجُلُ منْ بَي مَيْم الله ٱلوُمُوسَى ادْنُفَانَى قَدْرَاً بِنُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلميّاً كُلُّمنْهُ عَالِ إِنِّ رَا نُشُهُ مَا كُلُ شَنَّا فَذُرْنُهُ فَلَقْتُ أَنْ لا أَطْعَمُهُ أَمَّا فِقال أَدْنُ أُخْبِرَتُ عن ذَاكَ أَيْدَارسولَ القصلي الله عليه وسلم في رهط من الأشَّعر بِينَ أَسْتُعُمالُوهُو يَقْسُمُ نَعَمَّا مِنْ نَعَمِ الصَّدَّقَة قال أَوْبُ أَحْسَبُهُ قال وهُوغَضْبانُ قال والله لا أُحُلُكُمْ وماعنْدىما أَحْلُكُمْ قال فأنطَلَقْنا فأنيَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الا حددثنا إِسِل فَقَسِلَ أَيْنَ هُؤُلاءالاَتْسْعَر تُونَ ۚ فَأَيَنْسَافاً مَرَلَنَا بِحَمْس ذَوْدِعُرَ الذُّرّي قال فاندفَعْسا فَقُلْتُ لاَعْصابِهُ أَنَشْارِسولَ الله صلى الله علمه وسلِ تَسْتَدْمِلُهُ فَلَفَ أَنْ لا يَصْمِلْنا أُمُّأَوْسَلَ إِلَيْنا فَعَمَلْنَا نُسيَرسولُ أنْ لا تَعْمِلْنا أُمَّ جَلْنَنا قَطْنَنْا أُوفَعَ قَنا أَنَّكَ نَسبتَ عَسمَكَ قال انْطَلْقُوا فَاغَا حَلَكُمُ اللهُ إِنْ والله إنْ شاءَاللهُ لاَ أَحْلَفُ عَلَى مَىن فَأَرَى غَرَّهَا خَرُامُهَا إِلَّا أَنْتُ الَّذِي هُوَخَرُ وَتَعَلَّمُهُا ﴿ نَانَعُهُ حَسَادُ نُزَّ مُعَوَّ أَوْبَ مِالتَّمِيعُ وَرُهْدَمِهِذَا صِرْهَا أَنُّومَعُمَرِ حدثنا عَبْدُ الْوارث حدَّثنا أَوُّ بُعن القَسم عن رَهْدَم الرُّجْنِينَ مُمْرَةَ فال فالرسولُ القصلي القه عليه وسلم لا نَسْأَل الامارةَ فَانْكَ إِنْ أَعْطِيمَا عنْ عَبْر مَسْلَاة تَعَلَيْهِا وِ إِنْ أَعْطِيمَاعِنْ مَسْنَلَة وُكُلْتَ إِلَيْهِا وِ إِذَا حَلْفَتَ عَلَى بَمِينَ فَرَأُ بِتَعْبُرِهَا حَبْراً مِنْهَا فَأْتَ الَّذِي

ا دُرگاله و دستهم ۳ هذا الحق ع طَعامُه ما الحَلُمُ علَيهِ هُوحَيْرُ وَتَفْرُعْنُ عَسِنْكُ ﴾ تابَعَهُ أَنْهُلُ عِنِ ابْنِعُونِ ﴾ وتابَعَـهُ وَيُسُومُ اللَّهُ بُنَعَلِمْهُ وَسِمَالُهُ الرَّحِبُوجِيدُ و قَتَادَهُ وَشُمُورُ وهِشَامُوالرَّ بِيعُ الرَّحِبُوجِيدُ و قَتَادَهُ وَشُمُورُ وهِشَامُوالرَّ بِيعُ

## ﴾ (بسم افدارهم الرحيم ﴿ كتاب النسب النمل) ﴾

وَقَوْلِمَاللَّهُ تَمَالَى لُوصِيكُمُ اللَّهُ فَي أَوْلادَكُمْ السُّذَّكُ رَشُّلُ حَظَّ الْأَنْشَنْ فَانْ كُنْ نساقَةُ وْقَا أَنْتَسْنْ فَلَهُنَّ أَ ثُلْنَاماتَرَاذَ وإنْ كَانَتْواحَدَّقَالَهاالنَّصْفُ ولأَوَ تُدانِكًا واحدمنْهُ ماالسُّدُسُ عَاتَرَكَ إِنْ كَانَالُهُ وَلَا ۚ فَانْ أَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدُو وَرَبُّهُ أَ وَإِهُ فَلأُمِّهِ الثُّلْتُ فَانْ كَانَ لَهُ إِخْوَةً فَ لأَمُّه السُّدُسُ مِنْ تَقَدوَم إِجِا أَوْدِيْنَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لاَتَدُونَ أَيَّجُمَّ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعَا فَرِيضَ تَمنَ الله إِنَّ اللهَ كانَ عَلَيْمَ الصَّحَمَّ وَلَكُمْ نِصْفُ مَاتَرَكَ أَذْ وَاحْدُمْ إِنْ أَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدَّفَانْ كَانَالُهُنَّ وَلَدْ فَلَنكُمُ الْرُّ دُعُ مَّ اتَرْكُن مِنْ بَعْد ــَّهُ تُوصــينَ بِــاأَوْدَيْنَ ولَهُنَّالَا يُعَمَّا تَرَكَنُهُ إِنَّهُ يَكُنْ لَكُمُولَدُقَانُ كانَّلَكُمُ ولَدُفَاهُــنَّالْمُنْ هِمَّاتُرَكُمُ مُنْءَهُ لِـوَصِّهُ فَوْسُونَهِما أَوْدَيْنَ وإنْ كانَ رَحُسُلُ بُوْ رَثُ كَالَالَةُ أوامْرَأَةُ وَلَهُ أَخُ أُوْأُخْتُ فَلَكُلُ واحدمنهُما السُّدُسُ فَانْ كَانُواآ تَكْرَمنْ ذَالَا فَهُمْ شُرَكا فِي النُّلُت منْ نَعْد وَصيَّة بُوتى بِمِ الْوَدِيْنَ عُسْرَمُ مَا رَوْصِيَّةً مِنَ اللهِ واللهُ عَلَيْمَ حَلِيمٌ حَرَثُما فَتَدْبَ فُنْ سَعد حدد أَنا سُفْت نُ علىه وسارواً أو تَكْر وهُماماشيان فَأَتان وقَدْ أُغُرى عَلَى فَقَوَشَا رَسولُ الله صلى الله على وسلم فَصَدّ عَلَىَّ وَضُواْمُفَا فَقَتْ نَقُلْتُعارِسُولَ اللهَ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مالى كَيْفَ أَقْضَى فِي مالى فَسَلَّ يُجبِّي بشَّيَّ ~ نَزَلَتْ ا مَةُ الْمُوَارِث باسـُب نَصْلِهِ الفَرائض وقال عُقْبَةُ مُنَاعِمٍ مِنْعَلِشُوافِثْ لَ الظّانِينَ يَعْنِي الَّذِينَ يَتَكُلُّهُ ونَ النَّلَقَ صر مُما مُوسى نُ إِهْمِعِلَ حدَّ نناوُهَيْتُ حدَّ ثنا ابْ طاؤس عن أبيه عن أبي صُّ رِّهُ قال قال يوسولُ الله صلى الله عليه وسلم إيَّا كُمُّ والظَّنَّ قَانَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَديث ولا يَحسَّسُو

و الشهر أن أما من المسلم واقتادة مركسذا في الاسلم واقع في رواية أي ذرعن قتادة والسواب المسلم الما من المسلم المسلم

رَسُمُهُ ٢ (قوله ذَكَرُ رُّ حَدشه دُلك) هَكذا أ والذي في النسطة الترشرح على القسطلاني ذُكرَ لِي ذكرًا من حديثه ٣ ترْفَأ ، هكذافي الفرع وعلمها علامة أبيدر وفي القسطلاني عال في الفتم روايتنا من طريق أبي ذر رُفَّأُ بالهمز قرر اه ءِ قَدْحُصُّ لُسُمَّهُ v أعطا تُدها » فَعَدَّ أَدُلْكُ

لِلاَتَعَسَّسُواولاتَبَاغَشُوا ولاتَدَابَرُوا ۚ وَكُونُواعِبَادَالله إِخْوانًا ۖ م**احــُــ** ۚ قَوْل النسبى م ه ثنا عَدُ الله وُ عُمَّد حدَّثناه شامُ أَخِه نامَةُ عنْ عُرْ وَقَعْنِ عاتْسَةَ أَنَّ فاطمةَ والعَّاسَ عَلْهما السَّلامُ أَنَّما أَيالَكُر بَلْتَمَسانِ مرَاثَهُمامرُ: رسول الله وسلم وهماحنتنذ يظلبان أرض يهمامن فلك وسهمهمامن خير فعال لهما أو يكر جَعَتْ رسولَ الله صلى الله علمه وسل مَقُولُ لا أُورَثُما أَرَّ كُناصَدَقَةُ إِنَّمَا مَا كُلُ الْمُحَسَّد مر وهذا المَالَ قال أَنُو بَسَكْر والله لاأَدَعُ أَمْرًا زَأَيْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُهُ فيه إلَّا صَسَنَعْنَهُ ۖ قال نَتْ صر ثنها إسمُعيدلُ بِنُ أَمِانَ أَحَدِيزًا ابنُ الْمُبارَادُ عَنْ يُوفُسَ الْزُهْرِيّ عِنْ عُرْ وَةَعِنْ عَانْمُسِمُّ أَنَّ النَّيْ صلى الله عليه وسلم قال لانُورَثُ ماتَرَ كَناصَدَقَةُ حد شأ ى بنُ بُكِير حدد "اللَّه يُك عن عُقيد لعن ابن شهاب قال أخد يرفى ملكُّ بنُ أوس بن الحدد النوكان المُعَدُنُ حَيْرِ مِنْ مُطْمِ ذَكُونُ مْن حَديثِه ذَاكَ فِالْطَلَقْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَىه فَسَأَلْسُهُ فقال الْطَلَقْتُ حَيّ لَ عَلَى ثَمَرَهَا ۚ نَامُ حَاجِبُ مُ رَمَّا أَفْقَالَ هَلْ لَكَ فَي عُمِّنَ وَعَبْسِدَالَّ فِي وَالَّ بَسْر لَّهُمْ ثُمْ هَالُهُلِّ لَكَ فِي عَلَى وَءَ إِسْ قالِ نَمَ قالِ عَبَّاسُ بِالْمِيْرِ لُمُّومَنِينَ أقض يَشْيَ و بَيْنَ هٰذَا قالَ بالله الَّذِي بَاذُّنْهُ تَقُومُ السَّماءُ والأَرْضُ هَلْ تَعَلَّدُونَ أَنْ رس مَاتَرَ كَناصَدَفَةُ رُ يُدرسولُ الله صلى الله عليه وسلم نَفْسَهُ فقال الرُّهُ طُ قدقال ذَٰلاَ فَأَفْبَلَ عَلَي وعَبَّاسٍ فقالهَلْ تُعَلِّمَان أنْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال ذُلكَ قال ذُلكَ قال ذُلكَ قال مُحرَّفَانى أُحد ذُنُّكُمْ فقال عَزُّ وحَسلٌ ماأَفاءَ اللهُ عَلَى رسوله إِلَى قَوْله فَسِدرُ فَكَانَتْ حَالْصَسَةُ لرسول القصلي الله عليه وس والقمماا حَمَازَهادُونَدُمُ ولااسسَنْأَ رَبِمِ اعَلْمُ لَمْ لَقَدْ أعطا كُنُوهُ ويَنْهَاحَيْ بَعَيَ منهاهذا المَالُ فكانَ المَه فَفَعْلَ بِذَاكَ وسولُ الله صلى الله عليه وسلم حيامًه أنشُهُ عُمْ مِاللَّه هُلُ أَهُ مُ وَوَدُلْ فالوانَمُ مُمَّال

لِي وعَمَّاسَ أَنشُذُ كُمَا الله هَــلُ تَعْلَمَا لِهُ لِكَ هَالَا نَدَمٌ فَتَوَقَّ اللّهُ نَسَّهُ صلى الله عليه وسلط ففال أبو بَتَّكُم ىكَرْفَقُلْتُ أَنَاوَكُ ۚ وَكَ رسول الله صلى الله عليه وسلوقَقَ مَثْمُ اسَّنَتْنَ أَعْمَلُ فيها ما عَ لَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنو بَكْر ثُمَّجُ مُسَاني وَكُلسُّكُم واحدَدُّوا مْرُ كُلَّجِيعٌ حِنْتَى تَسْأَلُى نَصيبَكَ من ابن أَخيكَ وَّا تَانَ هٰہٰ اَیسْاً لَئی نَصیبَا هْرَا نَه مِنْ اَبِعِافَقُلْتُ إِنْ سُنْعُادَفَعُهَا لَاِیْکَا بِذَلِكَ فَتَلْتَسان مِنْ قَضَاءَعَسْ لْلَكُ فَواللَّهَ الَّذِي بِالنَّهِ تَفْسُومُ السَّماءُ والأَرْضُ لِأَقْضَى فِهِ افْضاءٌ غُسَرُدْلكَ حَيّ تَقُومَ السَّاعَمَ فَانْ عَزَّهُما فادْفَعَاها إِنَّ فَأَنَّا أَكْفِ كُمَّاها صد ثما إسمع فالسعد في ملك عن أبي الزَّفاد عن الأَّغْرَ ج عن أب هُرَ رُمَّةً آنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلمِ قال لا يُقْتَسُرُو رَثَّني دينارًا ماثَرَ كُنُ يَعْدَنَفَة نساني ومَسؤُنَّة عاملي فَهُوَمَــدَقَةً صر ثُلُ عَبْدُاللهِ بِنُمُسْلَمَةَ عَنْمِللْعِن ابِنِشهابِ عِن عُرُّوةَ عَنْعَائَسةَ رضي الله عنها أنَّ ٱذْوَاجَ النيَّ صلى الله عليه وسلم حينَ نُوفَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أرَدْتَ أَنْ يَبَعَثَنَ عُثْما نَ إلَى أَي بَكُر يِّسْأَلْنُسهُ مُسِرًا ثَهُنَّ فِعْالَتْ عَامُّسْمُ أَلَيْسَ قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لانُو رَثُ مازّ تخداصَدَقَسةُ سُب فَوْل النَّى مِلْ الله عليه وسلِّمَنْ تَرَكَ مالَّا فَلاَّهُ له صر ثنا عَدْدَانُ أخرنا عَدْمُ الله قال أنَا أُوْكِ بِالْمُؤْمِنِ مِنْ مَنْ أَنْفُسهِ مِنْ فَنَ ماتَ وعلِيه دَيْنُو لَمْ يَشْرُكُ وَفَا فَقَلَيْناقضاؤُهُ ومَنْ تَرَكُ مالا فَ الْوَرَيْسَ مِاسِبُ مِداث الوَادَمِنْ أَبِيه وأَمْه وَقَال ذَيْدُنُ البِدادَ الرَّكَ رَجُلُ أُوامْرا أَوْلَد فَلَهَاالنَّصْفُ وإنْ كَانَسَاا ثَنْتَانِنَّاوْا كُنْرَفَلَهُنَّ النُّالْنانوإن كانمَعَهُنَّذَ كَرُنْدَيَّ عَنْشَركَهُ مُفَلِّوتَ فَرِيضَسَهُ هُادِينَ فَالذَّ كَرِمِشْلُ حَظْ الأَنْشَيْنَ صِرْشُها مُونَى بُنُ إِنْمُعِيلَ حَدَّثنا وَهُبُ حَدِّثنا الر طاوَّس عَنْ أبيسه عن ابن عَبَّاس رئى الله عنهسماعن الذيَّ صلى الله عليه وسسام قال أَخْفُوا الفَراتُ هُ بَاهْلهانَهابَهَغَهْوَلاَوْلَدَجُــلدَّ كُو م**اسُــ** مىراثالىنات *ھوشا اُ*لَمِنْدَى حَدَثْنَاسُفْنْ ڐۺٵڵڗؙۿڔػۜ؋ڶڶٲڂڝڔ؈ۼٵڡؙؠڹؙۜڝڛؿڋۻٲؽۅۜڡٞٵڝۼڹٵڛ؋ٵڶڡٙڔڞۨؾؙ<sub>ڹ</sub>ڲٛڎؘڡٙۯۜڟٵڣٲۺ۠ڝؘٞؾ۫

ا فَوَالَّذِي ٢ لاَيْسُمُ ٢ أَلْسُ فَلْدُوال ٢ أَلْسُ فَلْدُوال ٤ فَهُووْوَرَتُهِ ٢ فَهُووْوَرَتُهِ ١ فَهُووْوَرَتُهِ ١ فَعُولُورَتُهِ و الشَّطْرُ ؟ أَأَخَلُفُ مَا الشَّطْرُ ؟ أَأَخَلُفُ مَا السَّمِ الْمَحْلَمُ مَا السَّمِ المَحْسِدِةِ المُحْسِدِةِ المَحْسِدِةِ المُحْسِدِةِ المُحْسِدُةِ المُحْسِدِةِ المُحْسِدُةِ المُحْسِدِةِ المُحْسِدِيةِ المُحْسِدِةِ المُحْسِدِةِ المُحْسِدِةِ المُحْسِدِةِ المُحْسِدِيقِ المُحْسِدِةِ المُحْسِدِيقِ المُحْسِدِيقِ المُحْسِدِيقِ المُحْسِدِيقِ المُحْسِدِيقِ المُحْسِدِيقِيقِ المُحْسِدِيقِيقِ المُحْسِدِيقِ المُحْسِدِيقِ المُحْسِدِيقِ المُحْسِدِيقِ المُحْسِدِيقِي

نْهُ عَلَى الْمُوْتَ فَأَ الْهَ النَّي صلى الله عليه وسلم بَعُودُ فِي فَقُلْتُ وارسولَ الله إنَّ لَي ما لا كشرًا ولَهُ لًا إِنَّدَى أَفَا تَصَدَّقُ بِثُهُنَّي مَا لَى قَالَ لا وَالْ قُلْتُ فَالسَّطْرُ وَالْ لا قُلْتُ الثُّلُثُ قال الثُّلُثُ صَكِيرً إِنَّكَ إِنَّ لَ ِّ كُنْ وَلَكَذَ أَغْسِاءً خَدْرُ مِنْ أَنْ تَتْرُكُهُم عَالَةٌ يَشَكَفْفُونَ النَّسَاسُ و إِنَّكَ أَنْ تُنْفَق نَفَسَقَةً إِلَّا أُجْرَبُ عَلَم نَّى اللَّهْمَةَ تَرْفَعُها الى في المَّرَأَ تِلَا فَقُلْتُ بِارِسُولَ اللهِ أَ أَخَلَفُ عِنْ هِنْرَقِ فِقَال أَنْ تُخَلِّفَ بَعْدى فَتَعْمَلَ عَلَاثُرُ بِذُبِهِ وَحْدَاللهِ الْأَازْدَدْتَ بِهِ رَفْعَسةُ وَدَرَ حَةُ وَلَعَلَّ أَنْ تُخَلَّفَ بَعْدى حَيْ بَنْتَفَعَ بِكَأَ قُوْاَمُ و يُصَمَّ بِكَ خُرُ ونَ لَكُن البادُسُ سَعْدُينُ خُولَةَ تَوْ فَلَهُ رُسِولُ الله صلى الله عليمه وسلم أَنْ ماتَ عَكَدُ قال سُفَيْنُ زَسُعْدُ مُنْ خُولَةً رَجُلُ مِنْ نَى عَامِ مِن لُوَّى صِرَتْمْ عَصَرُ مَحَدُّشًا أَبُو النَّصْرِ حَدَّشًا أَنوامُعُو مَدَّسًانُ بنُ السَّعَتْ عن الأسُّود بن تريد قال أتانا مُعاذُ بنُ جَبَل بِالمِّينِ مُعَلَّا وأمسيرًا فَسَأَلْناهُ عن رَّجُ ل يُوثِّق وَرَّكً و قال زَ دُولَدُ لا نَمْ اعَسَرْنَهُ الوَلدِ إِذَامُ رَكِينَ دُونُهُ مِعْ لَدُدُ كَرُهُمْ كَذَكُرُهُم وَأَنْهُ هُمُ كَأَنَّمُ اهُمْ رَقُونَ كَارَثُونَ ويَحْشُرُونَ كَايَحْشُرُونَ ولا رَثُ وَلَدُ الإن مَسعَ الابن حدثها مُسْدَمُ ثُ إراهديم حداثنا وُهَيُّ حدَّثنا بنُ طاوُس عن أبيه عن ابن عبَّاس قال قال وسولُ الله صلى الله عليه وسلم أَلْمُهُوا الفَرائضَ بِاهْلِهِ الْهَابَةَ فَهُ وَلاَ وْنَى رَجُسِل ذَكَّر بابُ مِينَ مِينِ اللَّهِ الْمِنْ الْمَ ـد ثنائَىْقىنةُ حـد ثنا تُوقِيسَ عَقْتُ هُزَ بَلَ بِنَ شُرَحْسِلَ قالسُثِلَ أَفِيمُوسَى عن ابْسَه وابْنَة ابن وأَخْت فَمَالَ اللَّهُ لَهُ النَّهُ فُ وَالْأُخْتَ النَّمْفُ وَأَتَ ابْنَسْعُودَ فَسَيْتًا بِعَنِي فَسُثَلَ ابْنُمَسْعُود وَأُخْد بَرَ بِقَوْلِ أَبِي رِين فقال لَقَدَّصَ لَلْتُ إِذَّا وِمَا أَنَامِنَ اللَّهُ مَّدِينَ أَقَّضَى فيها بِمَاقَضَى النَّه عليه وسلم للأنْمَ النَّصْفُ ولانْتَ ة النَّ السُّدُسُ تَكُمَ لَهَ النُّكُنُّ وما بَقَي فَلْلاَّحْتَ فَأَنْمَا أَلِمُوسَى فَأَحْمِ وَأَمْقَوْلَ الأَمْ ففاللاَنَــْآلُونِي مادامَ هٰذا لَمَــُهُوْمِكُمْ مَاسُسُ مِيراتْ الجَدَّمَعَ الأَبِوالْاخُوَّةُ وَقَالَ أَبُو بَكُر و عَمَّاسُ وَابُّ الزُّ يَبْرَا لَجُدَّآبٌ وَفَرَّا انُ عَبَّاسُ بِأَى ادَّمَ وانَّبَعْتُ مِلَّةَ ۚ آ باكْ الرَّهمَ وا مُحتَّى وَيَعْفُوبَ وَلَمْ يُنْكُوْ أَنَّا حَدَّا شَاتَكُو فَهَ زَمَانِهِ وَأَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عليسه وسلمُ مُنْوَا فَرُونَ وقال ابْنَعَبَّاسِ

يْنْنَ انُ ابْنَ دُونَ إِخْسَوْنَى ولاَ آرَثُ أَنَا ابِنَ ابْنَ و يُذْ تَكُرُعنْ ثُمَرَ وعَلَىْ وابن مَسْسعُود و زَيْداْ فاو بِسلُ مُعْنَلَقَةً حرثنا سُنَمْنُ بُنَ مُوب حدثناؤهَ ثِ عنا بنطاؤس عنْ أبيه عنا بنعَّاس رضي الله عهد عن النبي مدلى الله عليه ووسلم قال أَلْقُوا الفَر ائضَ بأهلها قَابَقَ فَاذَّ وَلَى رَجُل ذَكر حرشما أبو مَعْمَرِ حدثنا عَبْدُ الوارِث حدّثنا أيُّو بُعنْ عَكْرِمَدةَ عن ابزعبَّاس قال أمَّا الَّذي فال وسولُ الله صلى الله عليه وسلم لَو كُنْتُ مُغَنَّذَ امن هذه الأمة خَليلاً لاَتَّعَنْدُهُ ولكنَّ خُلَّةُ الْاسلام أفضَلُ أوْعال خَيرُ فَانَّهُ أَنْزَلُهُ أَبًّا أَوْقال قَصْاهُ أَبًّا باست ميزاث الزَّوْج مَعَ الوَلَدوَغَيْرِه حدثنا لَحُدُّ بُن يُوسُفَ عنْ وَرَفاءَ عِن ابْنِ أَبِي تَجِيعِ عَنْ عَطاءعِن ابِن عَبَّاسِ رضى الله عنهما قال كانَ المَّالُ لأوَّلَد وكانت الوَّصِيَّةُ للْهَالدَّيْنَ فَنَسَخِ اللهُمنْ ذَلِكَ ماأَحَتْ فَعَلَ الذَّ كَرِمثْلَ حَظْ الأُنْتَيَانُ وحَعَلَ الأُنَوَ بْن لَكُل واحد منهُ حا السُّدُسَ وِجَعَلَ الْمَرَّأَةُ الْقُنُنَ وَالرُّبُعَ وَالزَّوْجِ الشَّمْرَ وَالرُّبُعَ مَا سَسِ مَدِراتُ المَّرْأَةُ وَالزَّوْج مَعَ الوَلَدوعَ مِنْ مَ مَنْ الْمُتَلِّمَةُ حدَثْنَا اللَّيْثُ عن ابن شهاب عن ابن المُسَّب عن أب هُ سر يُرَةً أنه قال ـه وســلم فىجَنين امْرَأَةُمنْ كَىٰ خْيَانَ سَقَطَ مَيْدًا بِفُرَّةُ عَبِّداً وَأَمَهُ مُمَّالِنَ الْرَأْةَالَّى قَضَى عَلَيْهَا الفُرَّهُ وُلُقِيَّتُ فَقَضَى رسولُ الله صلى الله عليمه وسلم بأَنَّ مرا فَها لَهُ نيها وَزُوْحِها وأن المَقْلَ عَلَى عَصَبَهَا مَاسُكُ مسراتُ الأَخْوَات مَعَ البَنات عَصَبَةٌ مرتنا سُرُن خااد عدَّ شَائَحَةُ دُنُ جَعْفَرِعَنْ شُعْمَةُ عَنْ سُلَمِّىنَ عَنْ إِنْ هِسجَ عِنِ الأَسْوَدَ قِال قَضَى فِسَامُعادُ بُ جَبل عَلَى عَهْد وسول الله صلى الله عليه وسلم النَّصْفُ اللابْدَة والنَّصْفُ اللَّهُ عْتَ أَمَّ قال سُلَّمَن فَضَى فيناولُم نَذ كُرْعلَى لى الله عليه وســلم حمرشْني عَمْرُ و بنُعَبَّاسٍ حدَّثنا عَبْدُ الرَّجْنِ حــدَّثنا سُفْنُ عن لى قَلْسِ عَنْ هُزَّ مْلِ قَالَ قَالَ عَسْدُ الله لَأَ قُضَنَّ فِيهَا بَقَضَاء الني صلى الله عليه وسلم للا نُمَّة النَّصْفُ ولانْتَ الان السُّدُسُ وما بَنِي فَالْأُخْت ما سُ ميراث الاتَّوان والانُّوة حدثنا عَسْدُ الله نُعُمَّىٰ أحدمناعَ مُنالله أحدم الشُّعَدُع نُحَدِّد مِن المُشكدر فالسَّعْتُ ما رَارضي الله عنده فالدَّخَلَ عَلَىٰ الذيُّ صلى الله علب و سلم وأَنا مَربضُ فَدَعا بُوضُو خَتَوضًا ۖ مُّ أَنْصَعَ عَكَ مَنْ وَضُونُه فَأَفَقُتُ فَقُلْتُ

إ ولنكن تُدانًا سكون فون لكن و رفع خان من الفرع أم و تقتى لها ٣ حدثنا أوقال فالبوالتي صلى المنطب وصلم

أَنْ نَصْلُوا واللهُ بُكُلِ مِنْيُ عَلَيمُ مِرَهُمْ عُبَسُدُ اللهِ يُمُوسَى عَنْ إِسْرا سِلَ عَنْ أَى إِسْفَق عن البَرَاء أَبْنَى عَسم أَحَدُهُ مِن أَخَلَدُم والا تَخُرُ زَوْجُ وَقَالَ عَلَى الزَّوْجِ النَّسْفُ والْأَخِمنَ نْدُسُ ومانَةَى سُنْهُمانْسِفان صرتُهُا مَجْسُودُ أَخْدَنَاءُنَادُانَهُ عَنْ إِسْرا سِلَعِنْ أَيْ ـ أنْفُسِهِ مِفْتُنْ مَانَ وَتَرَكَ مَالَافَعَالُهُ لَمَوَ الْحَالَعَصَمَة ومَنْ تَرَكُ كَلَّا ٱوْضَمَا عَافَأَهَا وَالْبُهُ فَهِا أُدْهَى لَهُ حرشا أُمَّتْ فُنِ بسطام حدَّث الرِّيدُنُ زُرّ بععن رو حق عسداقد بإطالوسي عن أبيسه عن ابن عَبَّاس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أَلْفُوا الفَرائضَ بأهْلها فَمَارَّكَث الفَراقُصُ فَلاَّ وْلَى رَجُل ذَكُر مَاسِيُّ ذَوى الأَرْحَامِ حَدِثْنَ إِنْصَقُ بِنَ إِنْهِمَ قَالَ قُلْتُ لاَى أُسامَةَ حَدَّ تَكُمْ إِدْرِيدُ ودْشَاطَهْمَـهُ عَنْسَعِيدِين حُسَيْرِعن ابن عَبَّاس ولكُلّ جَعَلْنامَـوَالَى والَّذِينَ عَاقَدَتْ أَعْانُكُمْ وال كان المُهاجُرُ ونَحينَ قَدمُوا المَـدسِّمَةَ رَثُالاَ نُصارِيًّ الْمُهاجِرِيُّ دُونَ ذَويرَجه الْدُخُوهُ التي اَ خَيالنــ لى الله علمه وسلم مَنْهَكُمْ فَلَمُّا رَكَتْحَعَلْما مَ وَالْى قَال نَسَعَمْها والَّذِينَ عافَدَتْ أَعْا أُكُم مِيرَاتُ اللَّا عَنَة صَرَّتْنَى يَحْلِي بُنْ قَرْعَة حدد ثنا مُلكُّ عَنْ الفع عن ابن مُ رضى الله عنهما أنَّ رَحُلُالاعَنَّ امْمَ أَنَّهُ في زَمَن الني صلى الله عليه وسلم وانتَّقَى منْ وَلَدها فَفَرَّقَ النيَّ صلى الله علىه وسلم يَدْنَهُما وَأَ لَمْ قَ الْوَلَدَ بِالدُّرْأَةُ مَاسَتُ الْوَلَدُلْلْفَرَاشُ مُرَّةً كَانَتْ أَوْأَمَةً صِرَتُهَا عَسْدُ الله اَبِعَنْ عُرُّ وَهَّعَنْ عَانْشَةَ رَضَى الله عَنها قالَتْ كَانْ عُنْبَةً عَهَدَ إِلَى أَخِيه عُدانَ انَ وَلِيدَ دَرَّمْعَة مَيْ فاقْبَصْه إلَيْكَ فلما كانعامُ الفَيْ أَخَذُهُ سَعْدُ فقال ابُ أخِي عَهد إلى في

مَعْدُنُ زَمْعَةَ فَقَالَ أَخِي وَابِنُ وَلِيدَةً أَى وُلِدَعَلَى فَرَاسُهُ فَتَسَاوَقًا لِكَ النَّي صلى الله عليه وسلم فقيال عْدُيارسولَ الله انْ أَخِي قَدْ كَانَ عَهِدَ إِنَّ فِيهِ فَعَالِ عَبَّدُنْ زَمْعَــةَ أَخِي وَا بِنْ وَلِيدَة أَبِي وَلَدَ عَلَى فَرَاش فقال النبيُّ صلى الله عليه وسيارهُ وَلَكَ ما عَدُننَ زَمْعَةَ الْوَلَدُلْلْفَرَ اسْ وِلْعاهِ والْحَدُرُ ثُرٌ مال للسَّوْدَةَ منْت زَمْعَ احْتَجِيمنْــهُلْمَارَأَىمنْشَمَه يَفْتُمَةُ هَارَآها- فَي لَيْ اللهَ صَرَّمُها مُسَــلَّذُونُ يَحْنى وَرُشُـعْبَةً ع تُحَدَّدُ مِن يَادِأَنَّهُ سَمَعَ أَمَاهُ مَرَ مُرَةَ عِن الني صلى الله عليه وسلم قال الوَلَدُّلِصا حب الفسراش م**اس** الوَلَامُلَنْ أَعْتَقَ ومبراتُ النَّفيط وَعَالَ عُمَرًا لِقَفِطُ مُثْرَ صَرَعُهَا حَفْضُ ثُعُمَرَ حَدَثنا شُعْبَةُ عن المَكَم عَنْ إِنْهِمِ عَنِ الْأَشُودَعَنْ عَاتَّشَةَ هَالْتَ اشْسَارٌ يْتُرَرَرَةَ فقال النيَّ صلى الله علموسل اشْسَار بها قالَّ الْوَلَامَلَنْ أَعْنَقَ وأُهْدَى لَهانساة ففال هُولَهاصَدقَةٌ ولَناهَدتَهُ الاللَّهُ وَكَان زَوْحُها والوقولُ المَسَمَمُ مُسَلُّ وَقَالَ انْعَبَّاس رَأَيْشُهُ عَبْدًا حَدِشْهَا إِنْهُعِيلُ نُعَبْدالله قَالَ حَدثني ملك عَنْ نافسع عن إن حُسَرَ عن الذي صلى الله عليسه وسلم فال إنَّساالوَلاءُ لَمَنْ أَعْمَدَّ مَا سُسُ يراث السَّائِية ﴿ ثُمَّا فَبِيصَدَّهُنُ عُقْبَدةَ حَدَّثنا سُفْئُ عَنَّ أِي فَيْسِ عَنْ هُزَيْل عَنْ عَبْداتته قال إِنَّاهْ لَ الْاسْلام لايُستِبُونَ وإِنَّ أَهْ لَ إِلَى الْمِالْسَة كَانُوا يُستَبُونَ عَدِ ثَمَا مُوسَى حدَّ ثَنَا أَنُوعَوانَة ِ \* مَنْصُو رِعِنْ إِنْرُهِ مِرَعِنِ الأَسْوَدِ أَنَّ عَالَّسْةَ رَضِي الله عنهاالْمُ يَرَّتُ مُّر مَرَّةً لنُعْتَقِهِ اوالْمُ مَرَّطً أَهْلُها وَلَاهَها فِفالَتْ إِرسولَ اللهِ إِنِّي اشْـتَرَ بِنُّ بِي بِرَةَ لأَعْتَمُها وإنَّ أَهْلَهَا بِشَّرَطُونَ وَلا مَفافِضال أَعْنَفِها فَأَعْ الُولامُكَنَّ أَعْنَقَ أَوْقَالَ أَعْطَى النَّمَنَ قَالَ فَاشْمَرْتُها فَأَعْنَقْتُها قَال وَخُسَرَتْ فَاخْتَارَتْ نَفْسَها وَهَالَتْ لَوْ أُعْطِيتُ كَذَا وَكَذَاما كُنْتُمَعَهُ قَالَ الأَسْوَدُوكَانَزَ وْجُهَا حُرًّا ۚ قَوْلُ الأَسْوَدُمُنْ فَطَعُ وقَوْلُ اسْعَسْ اس وَاثِنْهُ عَبْدَاأَتُهُ بِالسِّبِ إِمْ مَنْ ذَبُرَّأَ مِنْ مَوَالِيهِ حَدِثنا فَنَثِبَ فُنُسْعِيدَ حَدَّثنا بَر رُعَن لْاَعْشَ عِنْ إِبْرِهِ مِمَ النَّهِي عِنْ أَبِيهِ قال قال عَلَّي رضى الله عنه ماعنْدَهٰ كَمَاكُ نَقْرُ وُهُ إِلَّا كَاكُ اللّه غَسْرَهٰ ف التحمقة فال فأثرَ حَها فاذَافهاأ شْماءُمنَ الجرَاحات وأسْنان الْابل قال وفع اللَّدينَهُ حَمَّا بَيْنَ عَدْ وَّوْرَ ۚ كَفَّنَا أَحْدَثَ فيهِ احَدَ ثَالُوْ أَوَى مُحِدِّ مَافَعَلَيهُ لَعْنَهُ الله والْمَلاسَكَة والنَّاسِ أَجْعَينَ لا يُقْبَلُ مَنْ مُوَّمَ

، وخُسيَرِتْنَفْسَها ، وخُسيَرِتْنَفْسَها ، وُفَالَـرَفِيها م إِلَىٰ كُذَا

ولاعَدْلُ ومَنْوَالَى قُومًا بِغَـــْبِر إِذْنِ مَوَا ه فَعَلَمْه لَعْنَةُ الله والمَلائكَة والنَّاس أَجَّ إِذَا أَسْلَمَ عَلَى مَدَّنَّهُ ۚ وَكَانِ الْحَسَنُ لِاَرِّيٓهُ وَلَأَنَّهُ وَقَالِ ا و صَرْفًا ولاعَدُلا م على بَدَّيْهِ الرَّحَا. ا قالَث اشْتَرَنْتُ رَدَّهَ فَاشْتَرَظَّ أَهْلُهُ (١٠) لِمْ شَحَّيْرِهامِنْ زَوْجِهافقـالَتْ لَوْاعْطاني كذاوَكذاماتٌ عَنْدَهُفاخْتارَتْ نَشْ ماترتُ الْسانُسنَ الوَلاء صرتنها حَفْضُ نُعُسَرَ حَـدَثناهَــمَّامُعنْ نافع عن ان ُعَ. ، الله عنهما قال أرادَنْ عا تُشـــ أُنَّ تَشْسَرَى كَرَ مَ فَفَعَالَثْ الني صلى الله على دِّ ثَنَا اللَّهِ عَنْ مُحَدِّثُنَا مُعْلِو مَهُ مُنْ قُوَّهُ وَقَلَدُهُ عَنْ أَنَس بِي مُلكَ وضي الله عنسه عن المنبي النبي صلى الله عليه وسلم قال ابنَ أُخْتُ الْفَوْمِ مُهُدُّمْ أُومِنْ أَنْفُسهِمْ لَهُ

مَّدُ كَرُثُونُكُ فَذَ كَرُثُونُكُ

، و عَالُ وَكَانَ ذَ وْجُهَا حُرَا

الشُّرَ يْحُرُورَتُ الاَسسِرَقِ أَيْدَى العَدُّو ويَقُولُهُوا حُوَّجُ إِليَّهِ ۖ وَقَالَ عُمَّرُ مُ عَبْدالعَز يز أَجْزُو وعَنَّاقَهُ وماصَنَعَ في ماله مالهَ مَتَفَّرْعِنْ ديسَه فَاعْماهُ وَمَالُّهُ بَصْنَعُ فيهما يَسَاهُ صرفها الوالوكيد ندَّ شاشُدعَبَهُ عَنْ عَدنَ أَبِي حَادَمَ عَنْ أَبِي هُرَيِّرَةٌ عَنِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال مَنْ تَرك مالاً فَ لِوَزَنَتِه ومنْ تَرَكَ كُلَّا فَالَيْنَا مَاسَتُ لاَرْتُ المُسْلِمُ السَّافَرَ ولاالكافرُ المُسْلِمَ وإذَا أَسْرَ فَيَلَّ أَنْ يُقْسَمَ المِيرَاثُ فَلَامِيرَاثَ أَهُ صَرَهُمُا أَلُوعاهم عنِ ابنِبُوَ جُعِن ابنِيمَ ابعَنْ عَلَى ب ان عُمْ نَ عَنْ أُسامَةً مِن يَدرضي الله عنهما أنَّ النيَّ صلى الله عليه وسلم قال لا يَرثُ النَّسْ مُ الحسكافر ولاالمكانسُ المُسْمَ ماسسُ ميراث العَبْد النَّصْرَانَى وُمُكَانَّب النَّصْرَانَ وَمُكَانَّب النَّصْرَانَ وَمُنانَتْ فَي مرا وَآرَهُ مِا السُّبُ مِنْ أَدْعَ أَمَا أُوانِدُ أَنْ صَرَفُهَا فَنْيَسَةُ بُرُسَعِيدٍ - قَدْمُنا أَيْفُ عِن ابزشِهِ اب عُنْ عُرُوَةَعِنْعالَسْةَ رضى الله عنها أَمُّها قالَت اخْتَصَرَّسَةُ لُنُ آلِي وَقَّاص وَعَدُ رُزُرَمْهَ في غُلام ففال سَعْدُ هٰذا إِدسولَ الله ابنُ الذي عُنْبَةَ بِن إلى وَقَاص عَهِدَ إِنَّ أَهُ الشُهُ انْشُرْ إِلَى شَبِّه وَ قال عَبْدُينُ زَمْعَتَ هُذ أنى يادسولَ الله وُلدَعلَى فرَاش أى منْ وليسدّنه فَنَظَرَرسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى شَمَه فَرأى شَمَّ بِّسَّا يُعْتَسِمَ فَصَالَ هُوَلَكَ بِاعْسُدُ الْوَلَدُلْفِرَاسْ وللعاهرا لَجَبَرُ واحْتَبِي مِنْهُ باسُودَهُ بنْتَ زَمْعَسَهُ قَالَتُ فَلَمْ ترسودة وَقَطْ ماسُ مَن ادَّى الى غَيْراً بِيهِ صرفنا مُسَدَّدُ مُدَّننا خَالُهُ هَرَانِ عَبْسِد الله حدَّننا خَالُّوعَنَّ أَبِّ عُمُّنَّى عَنْ سَفْدرضي الله عنه قال سَمَعْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يَفُولُ مَن ادَّتي إلى عَسم يِنْهُ وَهُوَ يَمْلُمُ أَنْهُ عَبْرُ بِمِهِ فَالْخَنْهُ عَلْمِ حَرَامُ فَسَلَّ كُرْنُهُ لَا بِيَكْرَةَ فَقَالُ وَأَنَّا سَعَنْهُ أَذُناكَ وَعَلَمْقَلْيْ مِنْ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم حرثنا أصَّبَعُ بُ الفَرّ ج حدَّثْنا ابُرُوهْبِ أخبرنَ عَلْرُو عنْ جَعْفَر ابِردَ بِيعَــةَعِنْ عِرَاللَّهُ عِنْ أَبِيهُرُ مِّرَةَعِنِ النبيَّ صلى الله عليسه وسلم فال لاتَّرْغَبُ واعن آبائيكُمْ فَيَنْ رَغِبَ عَنْ أَسِهِ فَهُو كُفُرُ مَاسِكُ إِذَا ادَّعَت المَرْأَةُ أَنِياً حد ثنا أَنُوالِمَان أَخْدِ والسَّعيبُ قال تشاأو الزادع عُدار عن عَبدال من أي هُر مُرة رضي الله عنسه أسرسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت امْرَ أَتَان مَعَهُ ما أَبْلُهُ ما عامَ الدِّنْتُ فَدَهَ عِن الْراحْدَاهُ ما فقالتْ اصاحبتما إنَّ اذْ هَب باشْك

ا وَقَدَاقَتُهُ ؟ مَاشَاهُ الْمُ مِنْ الْسَاهُ الْمُ مِنْ الْسَاهُ الْمُ مِنْ الْسَاهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ران سولاه المنظمة الم

وسلمضَرَبَ في الخُسر بالجَريدوالنَّعَال وحَلَدَا يُوبَكُرارُ بَعَينَ مَا سُعُبُ مَنْ أ الحَدَى البَيْتُ حَرَثُهَا فُتَيْبَةُ حَدَثناعَبُدُ الوَهَابِ عِن أَنُّو بَعن ابن أَن مُلَيْكَةَ عس عُقْبَ مَن الحرث عَالَ بِيءَ بِالنُّعَمِّانِ أَوْمِانِ النُّعَمِّانِ شاربًا فأَمَرَ النَّيُّ صلى الله عليه وسلم مَنْ كان بالبَّثْث أنْ يَضْر لُوهُ قَالَ فَضَرَ وُوهُ كُنْتُ أَنَا فَعَنْ ضَرَّبَهُ بِالنَّعَالَ مَاسُبُ الضَّرِبِ وَالبِّم يدوالنَّعَالَ حَرثنا سُلَّمْنُ ابُنوْ بحد شاؤهيْ بْنْ مالدعن أوبعن عَبدالله بن أي مُلَكَّةَ عَنْ عَفْبَةَ بِي الحرب أن الني صلى الله عليه وسلم أَى بَنْعَيْمَ انَ أو بان نُعَمَّانَ وهُوَسَكُر انُ فَشَقَّ عَلَيْهُ وَأَمْرَمَنْ فِي البَيْتَ أَنْ يَضْر رُوهُ فَضَرّ رُوهُ بِالْجَرِيدُوالنَّعَالُ وَكُنْتُ فَهِمْنْ ضَرَّ بِّهُ صَرَّتُهَا مُسْلِّمَ حَدَّثنَاهُ شَامَّ حَدَّثنا قَتَادَهُ عَنْ أَسْ قال جَلَّدَ النَّي لى اقه عليه وسلم في اخْر يدوالنعال وجَلَدَ الْوِ بَكُر الْرَبْعِينَ صر شا فَتَنْبَةُ حدد ثنا أَيُوضَمْرَة أنَسُّ عَنْ يَزِيدِنِ الهادعن مُحَدَّد بْنِ إِبْرِهِمَ عَنْ إِن صَلَيْهَ عَنْ إِن هُو يَرْمَوضي الله عنسه أَني الني صلى الله عليسه وسسلم يرَّحِل فَسَنْسَرِبَ قال اصْر يُوهُ قال أَنُوهُوْ مُزَفَقَدًا الصَّادِبُ بَده والصَّادِبُ بَعْله والصَّادِبُ شُّوُّ بِهِ فَكَأَا نُصَرِّفَ قَالَ مَصُّ القَوْمَ أَخْزَاكَ اللهُ قالِ لا تَقُولُوا هَكَذَا لا تُعتُ وا عَلَمه الشَّمطانَ حرثا عَبْ مُناهِ بُنْ عَبْدِ الوَّهَابِ حَدِيثًا خَالُهُ بُالْحِرِثُ حَدِيثًا مُفْانُ حَدَيثًا أَنُوحَصِينَ سَمْفُ عُنْ مُناتِ التَّخَدِقَ فالسَّمَعْتُ عَلَّى مَنْ أَبِي طالبِ رضى الله عنده هال ما كُنْتُ لاَوْمَ حَدًّا علَى أَحد فَمَدُوتَ فَأَحدَ. في نَفْسِي الْأَصَاحِبَا خَدْرَفَانْهُ لُوْمَاتَ وِدَيْشُهُ وَذَكَ أَنْ وسولَ الله صلى الله علمه وسدام أم تَدُفُّهُ عوثم مَّكِيُّ بُواْبِرِهِمَ عِن الْجُعَدِعَ بُرِيدِ بِنُحُسَمْفَةَ عِن السَّائِبِ بِنَيْرِيدَ ۖ قال كُنَّا نُؤْتَى الشَّارِبِ عَلَى عَهْد لم وإحْرَهْ أَى بَكُر وصَدْرًا منْ خلافَهُ ثُمَّـَرَ فَنَقُومُ الَبِّـهِ بِأَيْدِينَا وَنَعَالِنَـ وأَرْدِيَنِناحيَّى كَانَ آخُرُ إِمْرَةُ عُمَرَجُلَدَا رُبَعِينَ حَيَّ إِذَاعَتُوا وَفَسَفُوا جَلَدَعَانِينَ باسم النُكْرَهُ مِنْ لَعْسِن شادِبِ الهُّرِ وإِنَّهُ لُبَسَ بِعَادِ جِمَنَ المَّذَ صِرْشًا بِعَنِي بُنِكَيْرٍ حدد ثنى النَّيثُ قال ونى الدُنْ بِرِيدَعْن سَعِدِن المه هلال عن زَدِن أسكم عن أسه عن هُرَ بن المطَّاب أن رَجُلا

ا فالبّت ؟ بالشّبان أوبائيالشّبان ٣ فَكُنْتُ ٤ كَرِيسَةُ ٢. كذاهوبالفسيطين في البونينية ٥ اخْرَاشَةِ

ميد ر قال ۽ ماعات آنه ماعلت الأأثة و فَقامَلُهُ عَالَ في الفتم وهذمالروامة تعد ي أعْظَمُ هَكَذَا أَعْظَمُ في المواضع الثلاثة مرفوع

مه وسلم كان أسمُ مُعَسدًا لله وكان لَقَّتُ جازًا وكان لُفَّحاتُ إر إ الله علسه وسسارة وْحَلَدُهُ فِي الشَّرَابِ فَأَنْ بِهِ يَوْمَا فَأَحَرَهِ اعَلْتُ أَنَّهُ كُفُّ اللَّهَ ورسولَهُ حَرَّهُمْ عَلَيْ مُعَسَّدالله مِن حَسْفَ خَرِحَدَ ثَنَا أَنَدُ مِن عَناص حدَّثْنا دين إلرهم عن أي سَلَمةَ عن أي هُرَ رَوَ قال أَيَّ النيُّ ه فَأَصْرِيضُرِيه فَنَّامَنْ يَضْرِبُهُ سِده ومَنَّامَنْ تَضْرِبُهُ سَعْلَه ومَّنَّامَنْ يَضْرِ بُهُ سَدُّوم فَكَ الْمُصَرَّفَ قال السَّارق حِنْ بَسْرقُ عَدِيْمَ عَدُو بِنُ عَلَى حدثنا عَبْدُ الله بُ دَاوُد حدثنا فَمْسْلُ ينَ رَانِي وهُومُومُ مَنْ ولا تَسْرَقُ حِنَ يَسْرِقُ وهُومُومُنَ عاسُ لَعْنِ السَّارِقِ إِذَا أَيْسَمُ لِمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ السَّارِ فَيَسْرِقُ الْبَيْضَـةَ فَتُقْطَعُ بِدُهُ و يَسْرِفُ ا عَجِلس ففال ما يُعُسوني عَلَى أَنْ لا تُشْرِكُوا مِاللَّهَ شَدِيًّا ولا نَسْرِهُوا ولاَ تَزْفُوا ونَسرَأُ هذه الآمَة كُلُّها فَيَنْ وَكَ . ۚ ذَٰلِكَ شَــ مُأَفَعُوفَ عَلَى اللَّهُ وَمُنَّا اللهُ علمه إنْ شاءَغَفَرَهُ وإنْ شاءَعَدُنَّهُ عاستُ ظَهْرًا لمُؤْمن حَي إلَّا في حَدَّا وْحَقَّ صَا عَسْدُاللَّهِ قال رسولُ اقدمسلي الله علمه وسلم في عَجَّةِ الْوَدَاعِ الْأَكْتُمْ مِنْ الْمُؤْمَّةُ وَهُ أَعظَمْ حُرْم

شَهُ, ناهَــذا قال أَلاَأَيُ مَلَــدَ تَعْلُمُونَهُ أَعْظَــمُ حُرْمَــةَ قِالُوا أَلاَ مَلَــُ دُناهٰذا قال أَلاَأَيُ مُومٌ تَعْلَمُونَهُ وْمَةُ فَانُوا أَلَا تَوْمُناهٰذَا فَال فَانَ اللَّهَ مَبْازَكُ وَتَعِلْقُ فَسَدَّوْمٌ دَمَاءً كُمُ والشُّكُمُ واعْرًا صَكُمُ إِلَّا جِعَقْهِ غُرَمة تومكُمْ هٰذا في مَلَد كُمْ هٰذا في شَهْر كُمْ هٰذا أَلَا هَلْ رَقْفُ تَلْنًا كُلُّ ذَٰكَ تُحسُونَهُ ٱلا نَعَ وَال وَ يُحَكُّمُ أَوْ وَيْلَكُمْ لاَتْرْحُسُّ بَعْدى كُفَّارًا يَضْرُ بُنَفْكُمْ رَفَابَ بَعْض مِ السَّبِ إِقَامَةِ الْحُدُود يَحْنِي بُنْ بُكَامِ حد منااللَّيْثُ عَنْ عُقَدْل عن ابنسهاب عَنْ عُـرُوَّةَ عَنَّ عائشة رضى الله عنها فالنَّ ماخُدّ النيُّ صلى الله عليه وسلم بَنَّ أَمْنَ بِنْ إِلَّا خْمَاراً إِسْرَهُ مَاما لّم بَأَمْ فَأَذَا كَانَ الْأَثْمُ كَانَ أَنْعَدَهُ عامنْ مُواتِهماا نَتَقَمَ لَنَفْسه في شَيْ يُؤْتَى إِلَيْه فَطُّ حسيَّ تُنْمَكَ وُماتُ الله فَمَنْنَفَّهُمْ قَدَ مَاسُب إَمَامَة الْحُدُود عَلَى الشَّريف والوَّضِيع صرَّمْهَا أَبُوالوَّلِسِد حسدَّ شااللَّيْثُ عن ابنشهاب عن عُر وة عن عائسة أنَّ أسامة كَلَّم الني صلى الله عليه وسلم في احراً وفقال إنَّا هَلَّ مَنْ كَانَتَبُلَكُمْ أَمُّهُمْ كَانُولُيْعَيُّ وِنَا لَحَدَّ عَلَى الوَضِيعِ وَيَثْرُكُونَّ الشَّرِيفَ وَالذَّى نَفْسي سَدَاوُ فاطمةُ فَعَلَّذُ لِكَ لَفَطَعْتُ يَدَها ما سُسُ كَراهدَ خالشَّ فَاعة في الحَدَّإِ فَارْفَعَ إِلَى الشَّلْطان حوث عِيدُنْ سُلَمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ ابن شهاب عَنْ عُرْ وَةَعَنْ عَانْسَةَ رضي الله عنها أنَّ فَر يُسّا أَهَمُّنُهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فَكَأَمَّ رسولَ الله صلى الله عليسه وسلم فقال أتَشْفَعُ في حَدَّم بدُودانته نُمُّ قَامَ نَفَطَبَ قَالَ مِا أَيُّهِ النَّاسُ إِنَّا اصَّلَ مَنْ تَبُلْكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَاسَرَقَ الشَّر يفُرَّ كُوهُ إِذَاسَرَقَ الشَّعِيفُ فَهِمْ أَهَامُواعَلِيهِ الحَدُّو آثُمُ القَمَلُواتَ فَأَطْمَةُ بِنُتُ كُمَّا حَسَرَ قَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّا لَذَهَ ه سُب قَوْلِ الله تعالى والسَّالِقُ والسَّارَقَـةُ فافْطَعُوا أَيْدِيَهُما وَفَى كَمْ بُقْطَعُ وَفَطَعَ عَـلَيْمن الكَفِّ وقال قَنادَةُ فِي امْرَاهْ سَرَقَتْ فَقُطْعَتْ شَمَالُهِ الْدِّسَ لِلْأَذَٰلِكَ صَرَتُهَا عَبْدُ الله بِنُ مَسْلَمَةً حَدَّثْنا إبرهيم مُنْسَعْدِ عن ابن شهابِ عنْ عَرَّمَ عنْ عائشة قال الذي صلى الله عليه وسلم نُقْطَعُ اليَسدُ في رُ يُع دينا فصاعدنا البَعَهُ عَبْدُ الرَّبْنِ بْنَالِدُ وابْنَ إِنْ الْحِيلِ وَمُعْمَرُ عِنِ الزَّمْرِي صَرْسًا السَّمْعِيدُ لِبُرَافِي

ا قد سرع عليه م ا ما منه المنه الم ا فينتهم و وبتر محوق على الشريف على الشريف ا فيات فاطمه ا الأسلمه بن ذيد ا من كان شلكم ا من كان شلكم ا عن يحيى بن أب كثير آ تنظم البيد آ عن هشام بن عروة ولا بالياء في اليونسسة ولا بالياء في اليونسسة ونقطت بهما معافى معض ونقطت بهما معافى معض الفروع مدننا به نابعه تحيد اب المساق وال الليث حدن فافح فحيد به عدن فافح فحيد حدثنا فافح فحيد حدثنا فافح فحيد به عدد المساق والمساق والمساق

لم قال تُقْطَعُ يَدُالسَّادِق في رُبُع ديناد حرش عُرانُ مُ مُسَرَّةً القال يُقْطَعُ فَارُ بُع ديناد صراتنا ر إلَّا فِيءَ يَنْ عَيْنَ هَذَهَ مَا أَوْرُس صر شَهَا عُمْنُ حدَّثنا أَحْيَدُ نُنْ عَبْدالرُّ فَمْن حدّثنا هشامٌ عن ارق في الدِّن مِن حَفَّمة أَوْرُس كُلُّ واحد لى الله عليه وسلم في مجنَّ عَنْهُ مُلْذَةً دُرَاهِمَ صَرَبُهَا مُسَدَّدُ حَدَثْنَا يُعْنَى لُوسَى بُنُ عُشِّهَ عَنْ فافع أَن عَبْ مَا اللهِ مَنْ عُمَّرٌ رضى الله وكالقهصسلي الملهء ليهوس تُوْبَة السَّارِق صراتُهَا إسْمَعيلُ بِنْ عَبْداللهِ فَتَقَطَّعُ بِدُهُ وِ يَسْرِقُ الْحَبِّ لَ فَنَقَطَّعُ يَدُهُ مِاسِ (٥) حقائة المنظمة الم

ا حَدَثنا مِن وَالْمَدُوُ وَالْاَرْتُوْ الْاِلْمِ وَالْمَدُوْ وَالْاَرْتُوْ الْمَلْمُ وَالْمَدُوْ وَالْمَدُوْ وَالْمُدُودِ وَالْمُلْمُ الْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ لِمُوالْمُولِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ

ا أخبين الماآحد م فقتوا و ذكر القسطلان ال و ذكر القسطلان ال موعده وسفقالمان و و من عربة الماقيم م فقطع المد الماقيم م فقطع المد و الماقيم م فقطع المد و المسلم و الماقيم

\* وسلما ألحَاد بينَ من أهْ لما الرَّدُه عنَّى عَلَكُوا عد ثنيا يُحَدِّدُنُ السَّلْتَ أنُو يَعْلَى عَّ عَنْ يَحْنِي عَنْ أَبِي قَلَابُهَ عَنْ أَنَسِ أَنَّ النبيُّ صلى الله عليه وسل قَطَع العُرَنَهُ مس م يُستَى المُسرَّمَدُونَ المُحادِثُونَ حتى مانوا صراتا الله عليه وسلم كانُوا في الصُّفَّة فاجْمَوَ وَاللَّهَ يَنَّة ففالُوا بارسولَ اللَّه أَنْعَنا رسُدارٌ فقال ما أحدُلكُمُ الاً أنَّ الْمَقُولُ السل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنوَّ هَافَتُم روَّا من ألبَّانها وأوالهاحتى صَعُّ واوسَعنُوا حَقَى أَنِي بَهِمْ فَأَمَرَ عَساميرَ فَأَحْبَ فَكَمَلُهُمْ وَفَلَعَ أَيْدِيهُمْ وَأَرْحِلُهُمْ وماحسَهُمْ مُمَالَقُولِي الحَرَّة هُ النِي صلى الله عليه وسلم أَعُينَ الْحَارِبِينَ حَرَثُها قُتَيْسَةُ سُ سَعِيد حدَّثَنا جَمَّادُ عن أَوْبَ عن أَي قلابَةَ عْنَ أَنَس بِنَ مَلِكُ أَنَّ رَهُ ظَامِنْ عُمْلِ أَوْهَال عُرَيْنَ أَنَّ وَلاَأَعْلَهُ إِلَّا قال مِنْ عُمْل قسدمُوا المَدينسةَ فَأَصَرَلَهُمُ -لى الله عليسه وسل بلقاً ح وأمَرَ هُـمُ أَنْ يَخُرُ جُوا فَنَشْرَ بُوامِنْ أَوْالها وأَلِّانَها فَشَر تُواحثًى إِذَا بَرَقُ اَفَتُلُوا الرَّاعَ واسْنَافُوا الشَّمَ فَلَكُمُّ انبيَّ صلى الله عليسه وسساعُ شُدُوةٌ فَيَعَثَ الطَّلَبَ في الرُّهِمْ ف ارتفع النهار حتى من منهم فأحم بم منقطع أيد بم مروا و موه مراء ينهم والموال المروية و موادر ، بن عَبْد الرَّبْعَان عَنْ حَفْص بن عاصم عَنْ أَي هُرَّ يَرْةَ عِن النِي صلى الله علي وس هُمُ اللَّهَ وَمَ الفيامَة في طَلَّه تُومَ لا طَلَّ إلاَّ عَالَّهُ أِمامُ عادلُ وشاتُّ نَشَأَ في عمادة الله و رَحْلُ ذَكَّرَا للهَ . لَا عَفَفاصَّتْ عَسْاهُ ودَ حُلُ فَلْدُهُ مَعَلَقَ فَي أَلْشَصِدودٌ جُعَلَان تَحَامًا في القهو رَجُسلُ دَعَشْه احْرَا تُحَدَّاتُ

مَنْــهُ صرثنها نحَمَّدُنْأَكِي بَكْرِحدَثْنَانُحَرُّ نُوْعَلَى وحدَثنيْ خَلَيْفَةُ حــدَثنائُحَرُّ بِنُعَلَىٰ حــدَثنا أُوحارِم عن مَهْل بنسمْد السَّاعِم دي قال النيَّ صلى الله عليمه وسلم مَنْ يَوَكُلُ لِي مابَسْنِ رَجْلَس ىَامْنَ َلْمُنْهَ تَوَكَّاتُهُ مَا لَيْنَهُ مَا صَلَّ لَهُمَا أَنَاهُ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى وَلاَ تَفْسَرُ وَاللَّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحَشَتَ وَسَاءَسَبِيلًّا \* أَحْسَرِ فَادَوُدُنُ شَبِي حَدْشَاهُمَّامُ عَنْ قَنَادَةَ أَحْسِرِ فا أَنَّسَ قال لَأُحَدَّثَنَّكُمْ حَديثًالا يُحَدَّثُكُمُوهُ أَحَدَّ بَعْدى مَعْنُهُ منّ الذيّ صلى الله عليه وسلم مَعْنُ النيّ صلى الله عليه وسدا مَقُولُ لا تَقُومُ السَّاعةُ وإمَّا قال منْ أشراط السَّاعسة أنْ رُفَعَ العسْلُرُ يَظْهَرَا جَهْلُ و بُشْرَبَ الَهُ رُويَظُهُ سَرَالْ ذَاوِيَعَلَّ الرِّحالُ ويَكْفُرُ النِّساءُ حَقَّى تَكُونَ الْغَمَّسْدِينَ امْرَاقَ الفَسِيمُ الواحدُ عَرَشْ نُهَّدُ مُنَّالُةً مِنْيَ أَحْسِرُوا إِسْفَةً مِنُ نُوسُفَ أَحْسِرُوا الفُضَّدُلُ مُنْغَرِّ وانَ عَرْمِهَ عن ان عَبُّساس رضى الله عنهما فال والرسولُ الله صلى الله علمه وسلم لا ترُّ في العَدُدُ حينَ مَرَّ في وهُومُومُ ولا تَسْرِقُ ينَ يُسْرِقُ وْهَوَمُوْمِ فَي وَلاَيْشَرَ كُحِينَ تَشْرَبُ وهْوَمُوْمَى ولاَ يَقْدُبُ وَهُومُومُمُ فَ قال عَكْرِمِيةُ قُلْتُلانَعَسِّاسَ كَيْفَ يُنْذَعُ الايمانُمنْسهُ ۚ قالهُكَذَا وشَسِيَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِه ثُمَّ أَخْرَجِها فَانْ دَابَعادَ الْسه لهَكذا وسَسِبُكَ بِينَ أصابعه حدثنا أدَّمُ حدثنا شُعْبَهُ عن الأَعْسَ عَنْ ذَكُوانَ عَنْ أَبِ هُرِّرَةَ ۚ قَالَ قَالَ النِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا رَّزْى الزَّافَ حَسِنَ يَرْفَ وهُوَمُونُمنُ وَلاَيَسْرِقُ حَسَنَ يَسْرُقُ وهُوَدُوْمُ وَلاَ تُشْرَبُ حَدِينَ تَشْرَبُهِا وهُومُومُونَ والنَّوْ بَهُمُورُ وَضَدَّيَّهُ لَهُ عَلَى عُمْرُو نُعَلَى لتَّنْا تَعْلَى حَدَّنْنَالْسَفْنُ قَالَ حَدَّنْنِي مَنْشُورٌ وسَلَهَانُ عِنَّالِي وَاتِل عِنْ أَنِي مَسْرَة عِنْعُسدالله رضى الله عنب قال قُلْتُ مارسولَ الله أَيُّ الدُّرْبِ أَعْطَبُم قَالَ أَنْ تَجْهَلَ للمَدَّا وهُوَخَلَفَكَ فَلْتُ ثُمَّ أَيُّ بدارٌ الله بن وكانَ حدَّثناءنْ سُفْنَ عن الأعْمَسُ ومَنْصُورو واصلعَنْ أبي واثل عنْ أبي مَيْسَرَةً فَالدَعْهُدَعْهُ بِاسْ رَحْمِ الْمُصَن وَعَال الْمَسْزُمَنْ نَقَ بِأُخْتِه مَدُّومَدُّ الزَّافَ حَدَّمُنا ادَّمُ

ا البنسة ، وقولاناته ع حدَّثنا ، يَكُونَ فَيْسِنَ ه أَنْ تَرْقِي مِلْلِهِ و وقالَ مَنْسُورُ . قال ف الفقوذيفواهد خالرواية ٧ حدًازاً ا أَمْرِيْدُهُا ؛ أَخْرِيْاً وَ الْمُحْرِيْنِ الْمِيْنِ الْمُحْرِيْنِ الْمِرْمِيْنِ الْمُحْرِيْنِ الْمُحْرِيْنِ الْمُحْرِيْنِ الْمُحْرِيْنِ الْمُحْرِيْنِ الْمُعْرِيْنِ الْمُحْرِيْنِ الْمُعْرِيْنِ الْمُعِيْنِ الْمُعْرِيْنِ الْمُعْرِيْنِ الْمُعْرِيْنِ الْمُعْرِيْنِ الْ

المَرْأَةَ يَوْمَا لِمُنْعَة وَقَالَ قَدْرَبَحُمُ الِسُنَّةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم حرثتي الصَّفَّ حدّ شاخالدُ أَوْفَى هَـلُ رَجَعٌ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قال نَسَعُ قُلْتُ فَبْسلَ مِورَةِ النُّورَامْ إِنْصَلْمُ قَالَ لاَأَدْرِي صَرَّتُهَا مُحَمَّدُنُهُمَّاتِل أَخْسِرِناعَبْدُ الله أخبرنا يُؤنِّس عن إبن شهابٍ لحسة نى أبُو كَمَ مَنْ عَسِد الرَّ فأن عن جابر بن عبد الله الأنساري انَّ رَجُلاً منْ أسْمَ إلَّى رسول اقع لِ هَدَّهُ أَنْهُ أَنْهُ فَصَدْرَقَيْ فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهِادَاتَ قَاصَرِيهِ رسولُ اللهِ ص - لِمَرْجَمَ وَكَانَقَدُأُ حُصْنَ مَاسَتُ لَا لُرْجَمُ الْجَنُونُ وَالْجَنُونَةُ وَقَالَ عَلَى لُلُهُ مَرَا مَاعَلْتَ انَّ الفَسَلَمْ وَفَعَ عِن الجَنُون حَيَّى مُعِنَى وعِن الصَّعِي حَيِّى يُدْرِكَ وعِن النَّامُ حَيْ يَسْتَيْفظَ عَرْضًا يَحْيى ابُنُ بَكَسْرِ حسد شااللَّيْتُ عَنْ عُقَيْدِ من ابن شهاب عَنْ أِي سَلَا ـ قُوسَمعِيد بن الْمُسَبِّب عَنْ أَي هُدرُ يْرَةً إِنِّي زَنَّاتُ فَأَعْرَضَ عَشْمُ حَتَّى رَدُّدْكَمْكِ أَرْيَعَمَّراتِ فلما يَسدتعلَى نَفْسه أَرْيَهَ مَهُاذَاتَ دَعاهُ النيُّ لْدُهُنُواهِ فَارْتُهُوهُ ۚ قَالَ الرُّيْسُهِ ابِ فَأَخْبَرَ فَي مَنْ سَمَعَ حَارَ نَ عَبْدِ اللَّهَ قال فَسَكَنْتُ فَهِ سَرْجَدُهُ فَرَّجُ يلَى فَلَمَّا أَذْلَقَتْ أَهُ الْحِارَةُ هَرَّبَ فَأَذْرَ ثَكَاهُ مَا خَرَّهُ فَرَجْنَاهُ مَا سُتُ للعاهرا لَحِيرُ حدثُهُ فقال النيُّ صلى الله عليه وسلم هُولَكَما عُبْدُسُ زَمْعَةَ الْوَلْدَالْقُرَّاسُ واحْجُسِيمَنْه مِاسَّودُةُزَادَ لَسَا قُنْسَةُ عن الَّيْتِ والْعاهر الحَيْرُ حَدِثنا أَدُمُ حَدَّثنا شُعَبُّهُ حَدَثنا تُحَمَّدُ مُؤْذِيا دِفِال سَعْتُ أَباهُرَ تُوقَال النا صلى القدعليه وسلم الوَالْمُ الْمِنْ مِلْ فِعَاهِ رَاحَبُرُ مَاسُبُ الرَّجْمِ فَى السَّلَاطُ حَدَثُمْ الْحَسَّدُنُ عُمُّلِ حَدِينَ اللَّهُ مُ خَلَّدَ عَنْ سُلَمُ لَنَّ حَدِينَ عَبْدُاللَّهِ نُدِينَا رَعِنِ الرَّجَسر وضي الله عنهما قال أتى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَتُهُودي ويَهُودُ بَهُ قَدْاً هُدَّ مَا جَمَعًا فَعَالَ لَهُمْ مَا تَحَدُونَ فَي كَالِكُمْ فَالْوا إِنَّ

ارَفَاأَحْدَ نُوانَتُهُمْ الوَحْهِ والتَّقِيبَ قال عَبْدُالله نُسَلَّا مادْعُهُمْ بارسولَ الله بالتَّورَاهُ فأنَّ جا اَيَةُ الرَّجْمِ تَحْتُ بَدِهِ فَا مَرْبِهِمارِسُولُ الله صلى الله عليمه وسلم فَرُجَا ۚ قال النُجْسَر فَرُجَاعَنْد البَلاَط فَرَآيِثُ الْهُودِيُّ الْمِنْأَعَلَيْهِ الْمُسْتُ الرَّجْ مِالْمُصَلَّى عَدَثَمْ عَجُودُ حدثناعَبْ دُالرَّزاق أخبرنامَ عَمَرُعن الزُّهْرِي عن أِي سَلَمَةَ عن جابراً نَرُّحُالُامنْ أَسْلَمَ جَاءَالنبيُّ صلى الله عليه وسلم فاعْتَرَفَ لى الله عليه وسمارٍ حَيَّ مُنهِ دَعَلَى نَفْسه أَرْبَعَ مَنَّ اتْ قَالَلْهُ ٱلنِيَّ صلى الله عليه لِمْ أَلكَ جُنُونَ قال لا قال أحْصَنْتَ قال نَمْ فِامْرَ بِفَرْحِمَ بِالْصَلَّى فَلِمَا أَذْلَقَتْهُ الحِبَارَةُ فَرَّ فَأُدِلَ فَرُحِمَ حَىَّ مانَ فقالَةَ النِيُّ صلى الله عليه وسلم حَدَّاوصَلَّى عَلَيْهِ لَمْ يَقُلُ مُونِسُ وابُرُجَ يج عن الزّهري فَصَـلَّى عليه كُلُّ الله مَنْ أصابَ ذَبَّادُونَ المَـدَ فأَخْبَرًا لامامَ فَلاعُفُوبَةُ عليه بَعْدَ النَّوْبَ إذاجاءَ مُستَفَيًّا قال عَطَامُ أَي النِّي ما اللَّه عليه وسلم وقال ابْ رُم يْج وَمُ يُعادِب الدِّي جامع ف رَمَضَانَ وَلَمْ يُعَاقَبُ كُسِّرُ صَاحِبَ الظَّنَّي وفيسه عن أَي عُمَّنَ عن ابْ مَسْعُود عن النَّي صلى الله عليه لم صراتا مُنشِينة حدد ثنا اللَّيْتُ عن ابن شهاب عن حُدَّد بن عَبْد الرَّجُن عن أب هُرَّ بَرَةَ رضى الله الشَّفْتَى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال هَلْ تَحدُر قَسَّةُ عَالَ لاهال هَـلْ تَسْتَطِيمُ صسامَ شَهْرُ بْن قال لاهال فأشْعُ ستّينَ مشكينًا \* وقال اللَّثُ مُن تَمُسروبن الحرث عنَّ عَبْدالَّ مَّن ثِن القَّسِم عَنْ مُحَمَّد ن جَعْفَر بِ الرَّ بَسْرِءْنَ عَبَّد ن عَبْدالله بِ الرَّ بَسْرعْن عائشسةً أَنَّ رَجُّلُ النِيُّ صلى الله علمه وسما في المُشعد قَالَ احْمَرُقَتُ قال مَّذَالَتْ قال وقَعْتُ المرَّأَق في رَمَهْ قَالَهُ أَمَدُ وَ قَالَمَاءَ مُعَيَّمَ كَغَلَسَ وَأَناهُ إِنْسَانُ بَسُوفُ حَمَارًا ومَعَهُ طَعَامٌ فَالْ عَبْ لُالرَّخُن ماأَدْرىماهُوَ لِلَى الذِّي صلى الله عليه وسمل فقال أيَّنا الْحُنَّرَقُ فقال هاأنَّاذًا فالنُّحدُهٰذا فَتَصَدُّقْه كَالَ عَلَى أَحْوَ بَهِ مَنِي مَالاً هُلَى ظَعَامُ هَال فَكُلُوهُ ۖ قَالَ أَوْعَاْسِدالله الْحَديثُ الأَوْلُ أَسْنُ فُولُهُ أَطْ عُمْ أَهْلَكُ بُ لِذَا أَفَرَّ السِّدُوامُ أُبَيِّنُ صَلَّ الْامام أَنْ يَسْتُرَعليه عدتني عَبْدُ الفَّدُوسِ بُنْ تَحْ

ر والتحد، هداف بعض الماه أغر وكذاف بعض الماه أغر وكذاذ كرمان الماه أغر وكذا الماه أغر الماه المحسود الماه المحسود الماه المحسود المحس

جسہ میں فقال ، حدثنا . دَشَالِ حَقَّى نُعَبِّدانله مِن أَى طَلْفَ وَعِنْ أَنَه

تُعْبُ حَدًّا فَأَ مُّهُ عَنَّى قَالَ وَمُ يَسْأَنُهُ عَنْهُ قِال وحَضَرَن الصَّلاةُ فَصَّلَّى مَعَ الني صلى الله عليه وس النيُّ صلى الله عليه وسسلم الصَّلاةَ قامَ لَيْه الرُّجُسلُ فقال مارسولَ الله إنَّ أَصَدُّ تُحَسَّدُا فأقرُّ و كُلَّابَ اللهِ قَالَ أَلَيْسَ قَدْصَلَّيْتَ مَعَنا قَالَ نَعْ قَالَ فَالْ اللَّهَ قَدْ عَفَرَ لَكَ ذَبْكَ أَوْفال حَدَّلَ عاست -لْ يَفُولُ الْامَامُ الْمُقْرَلَعَالَمُ لَمَّتُ أَوْغَمَرْتَ عَدَشْمٌ عَبْدُ الله نُ مُحَمَّدًا لِحُفي حـــد ثناوَهْ يُ تشنائه فالسَّمْتُ يُعْدَى بنَّ حَكيم عنْ عَمْرِمَةَ عن ابن عَبَّاس دضي الله عنه حما قال لَمَا أنَّى ماعزُ سُ مُلكُ النَّسيُّ صَمَّى الله عليمه وسلم قال لَهُ لَعَلَّكَ فَيَنَّكَ أَوْغَنْرْتَ أَوْفَكُرْتَ قَالَ لا ادسولَ الله قال أَنْكُمْ أَل لاَ يَكْنَى قَالَ فَعَنْدَذُكُ أَمْنَ رَجْمِهِ مَاسِبُ سُوَّال الأمام الْفَرَّهَ لَ أَحْصَنْتَ حَدِثْنَا سَعِيدُ ابُ عُفَيْرِ قال حدة مَن اللَّهُ حد نى عَبْدُ الرَّحْنِينُ خالدى إن شهاب عن إن المُستِب والى سَلَمة أنّ أباهُرَ يُرَّةَ قال أنَّى رسولَ الله صلى الله علب وسلم رَجُ لَ منَ النَّاس وهُوفي المَّشجدةَ سادا وأرسول الله ىلى الله علىسه وسدلم فَتَنْعَلَى لَسْقَ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ فَسَلُهُ فقال بارسولَ الله إنّى زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْسهُ فِيَّاءَلَشوَّ وَجِّه النبيّ صلى الله عليه وسسلم الّذي أَعْرَضَ عَنَّهُ فَلَمَّانَّهِ دَعَلَى نَفْسه أَرْبَعَ شَهادات دَعاهُ النيُّ صلى الله علىسه وسلم فقال أَبِكَ جُنُونُ فال لاياوسول الله فنال أحْمَنْ مَال نَمَ الرول الله قال اذْهُوافارْ جُموهُ قال انْ شِمهابِ أَحْدِق مَنْ سَمعَ عابِرًا قال فَكُنْتُ فَهَنْ رَجَّهُ فَرَحْنَاهُ مَالْصَلَّى فَلَمَا أَذْلَقَتْ أَخِيارَةُ حَرَحَى أَدْرُتُمَاهُ ما خَرْ فَرَحْنَاهُ ما سُ الاغتراف الزَّنا حدِثْمًا عَلَى بِنُعَبْدالله حـدَّثناسُـفْينْ قالحَفظْنا مُنْ في الزُّهْرِيّ قال أخسيرني مَّدُ الله أَنَّهُ أَسَمَعُ أَلَاهُ مِنْ مَوْزَيْدَ نَخَالِدَ قَالاكِكَ نَّالَنِي صلى الله عليه وسلم فقام رَجُلُ فقر أَنْهُ مِلْكُ اللَّهَ إِلَّاقَصَيْتَ بَيْمَنَا بَكِنابِ الله فضامَ حَصَّمُهُ وَكَانَ أَفْقَ مَمِنْ أَذَنْ لِي هَالَهُ لِنَا أَبِي كَانَ عَسِمًّا عَلَى هٰسِذَا فَزَنَى بِاحْمَا أَنْ فَافْتَدَ يْتُمنْسُهُ بمائة شاه وخادم

یم ہے حدثنا <sub>ک</sub> اذہبوابہ

النُه حالاً منْ أهْلِ العبلْ فأَخْرُ وفي أنَّ علَى اثني حُلْمَ مأنَّه وتَغْير ببَ عام وعلَى احْرَأَ فه الرَّهْمَ رَدُّوعَلَى الْسَكَّ صَلْدُمانَة وتَغَرِيبُ عام واغْسُدُ ماأَنْفُسُ عِلَى الْمُرَا تَفْسَدْ افَان اعْ مَرَّفَتْ قَلْتُهَاوِرُعَهَاسَكَتُ حِدِيثُهَا عَلَيْنُ عَسْدالله حسد شالسَفْنُ عِنْ الزُّهْرِي عِنْ عُسْدالله عن رض الله عنهما قال قال مُحَرِّلُقَدْ خَسْتُ أَنْ مَلُولَ النَّاسِ زَمانُ حَتَّى مَقُولَ هَا ثُلُّ لِمُحَدُّالًا كَلَّاللَّهُ فَيَضَأُوا مِنَرَّلُهُ فَرِيضَةَ أَثْرَلُهِ اللَّهُ الآو إِنَّالرَّجْمَّةٌ عَلَى مَنْ زَنَى وقَدْا حُصّنَ إِذَا فَامَتِ البِّينَةُ أَوَّكَانَ الْجُنَّالُ أَوْالاعْتَرَافُ وَالسَّفْنُ كَذَا حَفْلَتُ الَّا وَفَدَّرَجَمَ رسولُ الله صلى الله على لَمْ مُزَّالْزَالِذَا الْحُصَنَتْ صِرْتُهَا عَشْدُالعَزِيزِينُءَسْ حدثني إرهكرُن َ عدعن صالح عن النشهاب عنْ عُدَّد الله مِن عَبْد الله مِ عُدَّمَة مُن مَدَّ عن الن ـدَعْبَرُ مِنالِخَطَّابِ في آخَرَجَّحَه جَيُّها إِذْرَحَهَ إِلَيَّعْبِدُ الرُّجْنِ فِفَالِ أَوْرَأَ يَتَ رَجُح لَا أَنَى أَم المُوْمِنِينَ المَوْمَ فَقال المَّمَر المُوْمِنينَ هَـل اللَّ فِي فُلان مَفُولُ أَوْ فَدْماتَ عُسُر لَقَد العَ تُفلاناً فَوالله ما بِسْعَةُ أِي بَسْكُرٍ إِلَّا فَلْتُدَّةُ فَكُنْ فَعَضَ عُمَرُمْ هَالِ إِنَّى إِنْ شَاءَاللَّهُ لَقَاعُمُ الْقَسْسِةَ فِي النَّاسَ تَعِمَّدُ رُهُمْ هُوُلاء وَالْ عَبِدُالرَّحْنِ فَقُلْتُ بِالْمِسْرِ لَمُؤْمِسْ بِنَ لا تَفْعَلْ فَانَّ الْمُوسِمَ يَحْمَعُ رَعَاعَ النَّاس وَعُوعَاءَهُمْ وَالْهُمْ مُم الَّذِينَ يَعْلَبُ ونَ على قُرْ بِكَ حِينَ تَقُومُ في النَّساس وأنا أَخْشَى أَنْ تَقُومَ فَتَقُولَ مَفَالَةَ لِطَــُهُ هَاعَنْكَ كُلُّ مُطِّيرٍ وأَنْ لاَيُعُوها وأنْ لا يَصَــعُوها على مَواضعها فأمهل حتَّى تَقْــدَمَ لله فَقَفْلُصَ بِأَهْلِ الفقَّه وأشْراف النَّمَاسِ فَتَقُولَ مِاقُلْتُ مُتَكَّنَّا فَلَم عها فقال عُرَرُ أَمَاوا لله إنْ شاء اللهُ لَأَ فُهِ مَرَّ بِنْ لِكُ أُولَ مَقَا ٱهْلُ العباْلِمَ هَالَّذَكُّ و يَضَدُّهُ ونَها عَلَى مَواض أَقُومُهُ بِالْدِينَةِ ۚ قَالَهَ أَنْ عَبِّسَ فَقَدَمُنا الَّدِينَةَ فَيْعَقُّبُ دَى الجُّبِّةِ فَلَما كان تُومُ الجُمَّة عَلَّمًا

ا يَسْنَكُمْ ؟ رَدْعَلْنَكُ اللّهُ اللّهُلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

ۣۯؙػٮٙؿۯڴێؿؙۧ؋ۏٙۯٞٲ۫۫ؿ۫ٮٞ۠ٵ۠ٮ۫۫ڂۜۼۘٮؙڒؙڽؙٳڂؘڟۜڮ؋ٚڶڲٲڒٲۺؙؙۿڡٝۿڵڒڣ۠ڷ۫ڶڛڡۮ؈۬ۯٙ؞ڎڹۼۛۺۅڗ مُنْذُاسْتُتُلْفَ فَأَنْكَرَ عَلَيٌّ وَوَالَ مَاعَسَنْتَ أَنْ مَقُولَ مَا لَمْ مَقُد فَيَلَسَّءُ مُوعَىٰ النَّسَمِ فَلَا السَّكَ الْمُؤَدُّنُونَ هَامَّا أَنَّى عَلَى اللهِ عَاهُواْ هُ لُهُ مُ قال أَ البَعُدُ فَانْيَ فَالسُّلَكُمُ هْ الَّهَ قَدْفُدْرَ لِي أَنْ أَفُولَها لا أَدْرِي لَعَلَّها بِينَيْدَيْ أَجَلِي فَينْ عَقَلَها وَوَعَاها فَلْجُدَّتْ بِهاحَيْثُ انْهَ سُّه وَاحلَّتُهُ وَمَنْ خَشَى أَنَّالاَ بِعْفَلَها فَلا أُحلُّ لاَّحَدانْ بَسَّلَا بَعَلَى اللَّه الله فَعَلَ محكما صلى الله عليه وس ما لَـنَّى وَأَنْزَلَ على الكَمَاتَ فَكَانَكُمْ أَنْزَلَ اللَّهَ أَنَّهُ أَنْ جِمِ فَضَرَأْناها وعَقَلْناها ووَعَيْناها رَجِّم رسولُ الله صلى الله علمه وسلم وَرَجَمْنا بُعْدُهُ فَأَخْشَى إِنْ طالَ بالنَّاس زَمَانُ أَنْ يَقُولَ فَاسْلُ والله ما تَحدُا مَةَ الرَّجْم في كَابِ اللهُ فَمَنْ أُوا بِمَرْدُ فَرِيضَة أَنْزَلُها اللهُ والرُّجْمُ في كَابِ الله حَقُّ عِلَى مَنْ ذِنَّ إِذَا أُحْمَنَ منَ الرَّجِال والتساء إذا قامَت السِّنسة أوكان الحَسَلُ اوالاعْمَرَافُ ثُمَّ إِنَّا كُنَّانَهْ رَأُهما نَهْرَأُ مُن كتاب الله أنْ لاتْرْغَبُواعنْ ابِائْتُكُمْ هَانُهُ كُفُرُ بِكُمْ أَنْ مُزْغَبُواعنْ آبَائكُمْ أَوْ إِنْ كُفْرًا بِكُمْ أَنْ مُزْغَبُواعنْ آباتُكُمْ أَلَا ثُمُّ لِمِ قَالَ لاَتُطُرُونَى كَاأُطُرِىَ عَيِنِي بُنُصَرْيَمَ وَقُولُوا عَبْسُدُ الله ورسولُهُ ثُمُّ إِنَّهُ لِنَهُ إِنَّا فَالْمُشْكُمْ بِقُولُ والله لَوْماتَ عُمَّرُ بِاتَّقْتُ فُلا لَافَلا يَغْمَرُنَّا شُرُوًّا ثُمُولَ إِنَّا كَانَتْ سَعَةُ أي َكُر فَلْتَذَّوةً شُدَّ الآو إِنَّهَاقَدْ كَانَتْ كَذَٰلاَّ وَلَكَنَّ اللَّهُ وَقَ شَرَّهَ اوَلَيْسَ مَنْكُمْ مَنْ تُقَطِّعُ الآعْاقُ اللَّه مثُلُ أي سَكْرِمَنْ مَا يَعَرْ حُلَاعِنْ غَبْرِمَشُورَهِمَنَ الْسَلِينَ فَلا بُعانِعُهُ وَلِاللَّذِي بالْعَهُ تَغُرَّمُانُ بُفْتَلَا وإنَّهُ قَدْ كَانَمِنْ خَــَرِيْاحِينَ تَوَفَّى اللّهُ نَبِيَّــهُ صلى الله عليه وسلم إلَّا أنَّ الأنْصارَ خالفُونا واجْمَـَعُوا بالسَّرهُمْ ف ة مَفَّة تَىٰساءَدَةُ وَحَالَفَ عَنَّاعَلَىٰ وَالَّ بِشَرُ ومَّنْ مَعَهُما واجْتَدَعَ الْمهابُرُونَ إلى أي بَكر بِالنَّايَكُرِ الْطَلَقِّ بِذَالَى إِخُوا تِنَاهُ وُلامِنَ الْأَنْسَارُهَا نُطْلَقْنَا ثُر يُدُهُمْ فَكَنَّا دَنَوَنَّا مَنْهُمْ مَنَامَنَهُمْ وَجُلان الحان فَسذَّكُرَاماتَ الْيَعَلَدْ عالَقُومُ فقالااً بنَّ تُريدُونَ بامَعْتَ رالْهاجرينَ فَقُلنا تُريدُ إخوا تناهؤُلا مر الأنُّصارِفقالالاعَلَسَكُمْ أنْ لانَقْرَ بُوهُمْ اقْضُوا أَمْر كُمْ فَقُلْتُ والله لَنَأْ يَنْهُمْ هانْطَلَقْنا حتَّى أنْسْناهُمْ في

لْاَتَّتَمَّدَخَطيهُ مْ فَأَنَّى عَلَى الله عِماهُ وَأَهْلُهُ ثُمَّ قال أَمَّا إِهْدُفَتَعُنْ أَنَّه نْ أَصْلِنَا وَأَنْ يَخْصُنُونَا مِنَ الأَمْنِ فَلَمَا سَكَتَ الرَّدْتُ الْمَا أَكُلَّمَ وَكُنْتُ زَوَّ رُتُمَقَالَةٌ أَعْسَنْنَي أُر رَدُ اْنْ أُقَدَّمَهَا مَنْ دَنْ أَنْ مِكْرُوكُنْتُ أُدارى منْ مُعْضَ الحَدَّ فَلَا أَرَدُنُ الْأَنَكَلُمُ هَال أَوْ بَكْرِعَلَى رِىٰللَّ فَكَرِهْ نُ أَنْ أَغْضَهُ فَمُكَلَّمُ أَنُو بَكْرَ فَكَانَ هُوَأَحْهَمَ مَىٰ وَأَوْفَرُ وَالقماتَرَكَ مَنْ كَلَّـهُ أَغْسَنَى ف ـ لَمنَّهِ احتَّى سَكَتَ فقال ماذَكُرْ ثُمُّ فَسَكُمْ مِنْ خَــْ مِر فَانْـُنُمْ لَهُ أهْلُ وَإِنْ يُوْرِقُ هِـذَا الأَخْرُ لِاللهِ ذَا المِّيِّمِينْ فَرَيْسُ هُلُهُمْ أَوْسَطُ العَرِّب نَسسًا وَدَارًا وقَدْرَضبتُ لَّكُمْ أَحَدَدُهٰذَيْنِ الرُّحَلَيْنَفِ إِيعُوا أَيُّهُ النُّنْمُ فَأَخَدَ بيّدى وبيدالى تُنَسِدَهُ بن الخرّاح وهُو حالسٌ مَّنْنَافَامْ أَكْرَهُ مُمَّا قال غَيْرِها كان والله أَنْ أُقَدْمُ فَنْضُرَبُ عُنْسِقِ لا يُقَرُّ في ذلا مَنْ أَثْمَا حَبَّ إِنَّا مَنْ اْنْ أَنْأَمْ عَلَى قَوْمِ فِيهِ مِمْ أَبُو بِكُرِ اللَّهُ مُ إِلَّا أَنْ نُسَوِّلَ إِنَّى نَفْسِ عنسدَ المَوْت شَسِيّاً لاَ أَجِدُ وَالْا ۖ نَ فَعْدَال ۚ قَائُلُمنَ الأَنْصَارَانَا حُدَّنَاهُا الْحُنَّاتُ وَعُذَبْقُهَا المُرَّحْتُ مَنَّا أَمَرُو مَنْكُمْ أَمَرُ المَعْشَرَقُرُ بِشْ فَكَارَ حتَّى فَرَقْتُ مِنَ الاخْتِلافَ فَتُلْتُ انْسُطِّ نَدَلَدُ بِالْمَا تُكُوفَيَسَطَ نَدَهُ فَسَاتَعْتُ ارُ وِ نَزَوْناعِلَى سَعُدِىن ءُسَادَةَ فَعَالَ قَا تُلُّ مُنْهُ مُ قَتَلْتُمُ سَعُدَىنَ عُدُ قال تُحَسَّرُو إِنَّاوا لَه ماو جَدْنافهما حَضَّرْنامنْ أَصْراَقُوَى منْ مُبابَعَة أَى بَكْر خَشْيِنا إِنْ فَارَقْنَا القَوْمَ وَلَمْ تَبَكُنْ بَعْمَةُ أَنْ يُايعُوارَ جُلاَمنُهُمْ وَهُدَوا فَأَمَّا بَقْناهُمْ عَلَى مالا زُضَّى وإمَّا نُحَالفُهُمْ قَسَكُونُ فَسادُقَنَ الدَّعَ رَجُلاعلى غَيْر مَشُورَ مِنَ الْمُثلِينَ فَعلا بُتابَعُ هُو ولا ألدى باتَهَـهُ تَعْرُقُ أَنْ يُقْتَـلَا ما سُـُ السُّران مُحْلَمَدان و يُنْفَسان الزَّانسَةُ والزَّانِ فالحليدُ واكُلُّ كُ مُم ماراً فَدَةُ في دين الله أنْ كُسُمُ تُؤْمُ ونَ بالله والدَّوم الآخر وَلَيْشَهَدْعَذَاجُ مَاطَائِفَ مُّمَنَ الْمُؤْمِنِ بِنَ الزَّانِي لاَيْشَكُرُ الْأَزَانِيَةَ أَوْشُرِكَةٌ والزَّانِيَ لاَيْشَكُمُ ا

" مَعَّاشَرَ الْمُسهَاجِرِينَ المونشة ١٢ في دين الله الآية

ا فاذا أَنْ اللهُ مَ حَدْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

أُورُهُ وَرُورُ ذَلُكَ عَلَى المُؤْمِنِينَ قال انْ عَيِينَهُ مَرَاقَةً إِمَّامَةً الحُدُود صريحًا مَالنُّ انْ اسْمُعِلَّ لِمِ فَضَى فَهِمْ نُرَفَى وَلَمْ يُعْصَنُّ بِنَفِي عَامٍ مِا فَامَهَ اللَّهَ لل الله عليه وسيارا أَخَيَّتُ مَنَ إلَّا حال والْمُعَرَّحُ عاصُمِ نُ عَلَى حسد شاا بُ أَبِي ذَتْبِ عِن الزُّهُرِيِّ عَنْ عُسَدا لله عَنْ أَبِي هُوَ أَرَهُ وَذَيْد نَّارَجُلَّامِنَ الأَعْرِابِ مَاءً إلى الني صلى الله عليه وسلم وهُوَ جالسُّ فضال بارسولَ الله اقْصَ اقْصْله بارسولَ الله بكتاب الله إنَّا أِنَّى كان عَسمِفًا على هٰمذا فَرَنَّى بِاصْ أَنَّهُ فَأَخْذُ وَيْ أَنَّ عَلَى إِنَّى الرَّحْمَ فَافْتَدَيَّتُ عِناتُهُ مَنَ الْغَنَمَ وَ وَليدَهُ ثم أَلْتُ أَهْلَ العدْفُونَ عَمُوا أَنَّ ماعلَى ا "غىحَلْدُمانَّهُ وَتَغُر سُعام فقال وَالَّذِي نَفْسِي سَده لَاقَضْنَّ شَكْرُ تَكَابِ الله أ أَالفَ شَرُوالوَلِم فَرَدْعَلَيْكُوعَلَى الْسِكَ خَلْدُما نُهَوتَغْر بِسُعام وأمَّا أَنْتَ بِالْنَشِي فَاغْسُدَعَلَى اصْرَأَه هذا هارْ خُهافَغَّ قَوْل الله تعالى ومَنْ لم يَسْتَطعمنْ كُمْ طَوْلاً أَنْ يَسْكَرَ الْحُصَّنات الْمُؤْمنا لْمَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مَنْ فَتَبَاتَكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ واللَّهُ أَعْسَمٌ بِاعِيانَكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضَ فَأَشَّكُ وهْنَ بِاذْنِ أهلهن وانوهن أُجُورُهن بالمَّهُ و وُمُحْصَناتَ عَــُرَمُسافحات ولامُتَحَــذات أَخْدان فَاذَاأُحْه فَعَلَمْنَ نَصْفُ ماعلَى المُحْصَمَات منَ العَدَابِ ذَاكَ أَنْ خَشَى العَنَتْ مَنْكُمْ وأَنْ تَصْبُر وا لَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ مَا لَكُ إِذَازَتَ الأَمَدُ صَرَمُا عَبُدُ اللَّهُ ثُن تُوسُفَ أَحْسِرُنا

عن النشهاب عن عسد الله شء شدالله عنَّ ألى هُرُ لا يَوْ وَدُلْهِ مَا أَدُرْضِي الله عنه لى الله عليه وسلم شُتَلَ عن الأمَسة إذَا زَرَتْ وَلَمْ تُخْصَنْ قال إِنْ أَنْبَتْ فاحْدُوها مُثْمِ إنْ زَنَتْ فاحْدُوها مُ إِنْ زَنَتْ فَاجْلَدُوهَاتُمَّ بِيعُوهَاوَلُوْ بِضَفِيرِ قَالَ ابْنُسْهَا بِالْأَدْوَى بِقَدْدَالثَّالثَةَ أُوالرَّابِعَةَ ﴿ الْمُسْتِ لانُسَنَّرُ بُعَلَى الاَمَة إِذَا زَنَتْ ولانْنَيْ صِر شها عَدُالله نُ نُوسُفَ حد ثنا ٱللَّهُ عُنْ مَعد المَقْسُمِي عن اً ي هُرَّرَةَ أَنَّهُ مَعَهُ بِمَوْلُ فال النيُّ صلى الله عليه وسلم إذَا زَنَتْ الأَمَهُ فَتَبَسَّنَ نَاها فَلْحَلْمُ ولا أِسْرَوْ مُ مُ إِنْ أَنْ فَلْجَلْدُهاولا يُرَّبِمُ أَنْ زَمَّ النَّالسَّةَ فَلْيَعْها ولَوْ بِحَسْل من شَعَر عا نابعَ إلىمُعيلُ بُنْ أَمَّيَةً عْنَ سَعيد عْنَ أَي هُرَ يُرَّمَ عِنِ اللَّهِ عَلَيْهِ عِلْمَ اللَّهِ عَلَيه وسلم بالسُب أَحْكاماً هل الذَّمَّة وإحصانهـــمْ إذَازَقُوْاوَرُفِعُوا إلىالامام حرثنا مُوسَىبُزاتِمْعِيلَحدَثناءَبْدُالوَاحدحدَثناالشَّبباني سأَلْتُ عَبْدَا لله مَنْ أِي أَوْفَى عن الرَّجْم فِقال رَجَّمَ النِّي صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ اقْبُلَ اللُّو وأَمْ بَعْدُهُ فَال لاَأَدْرِي \* تابِعَهُ عَلَيْ بُنُمْهُم وَطَالُـنُ عَبْدا قِه وَالْحَارِ فُوعَبِيدَةُبُنُ خُيْدِعِنِ السَّياني وَقَالَ بَعْضُ المَــانُذُةُ والاَوْلُ أَصَّرُّ عَرْشُهَا ۚ إِسْمُعِيلُ نُوعَيْدَاللَّه حَدَّىٰى مُلكُّ عَنْ نافع عن عَبْسدالله مِنْ مُحرَّ رضى الله عنهماأنَّهُ قال! ثاليَهُ ودَجاؤًا إلى رسول الله صلى الله عليسه وسلم فَذَكُّرُ والَّهُ أَنْ رَحُسالًا منْهُم واحْرَأَةً زُبِّياً فقال لَهُمْ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ما تَعِدُونَ في النَّوْرَا مَنْ شَأْن الرَّحْم فقالُوا نَفْقَتُهُمْ و يُعلَّدُونَ قال عَـنُواللهِ بِنُسَلامَ كَذُبُتُمْ إِنْ فِيهِ الرَّجْمَ فَأَنَّوْ اللَّهُ وامْفَنْشُرُ وهافَوَضَعَّ أحَـدُهُمْ يَدُهُ عَلَى ٱ يَهُ الرَّجْمَ فَقَرَّا ماقَلْهَا ومابعد هافقال لهُ عَبْدُ الله مُن سَلام ارْفَع يَدَلُ فَرَفّ مَدُ وَاذَا فيها المَهُ الرّ هم فالواصد قَما فُجُّ دُفيها آئة الرَّحْم فَأَحْنَ بهما رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فَرُجَمَا فَرَأَيْنُ الرُّحَلِّ يَحْدَى عَلَى المرأةَ بقيها الحارّة ســــُ إِذَارَى امْرَأَنَهُ أُوامْرَأَةَ غَيْره بِالزِّناعُندَ الحاكم والنَّاس هَلْ عَلَى الحاكم أَنْ يَنْعَتَ إَلَهِا فَدَّالَهَا تَشَارُمَتْهِ صَرَّمُنا عَبْدُالله مُنْ تُوسُفَ أخرنا مَاكَ عن إن شهاب عنْ عُبَيْد الله من عَبْد الله من عُنَية بِنَمَسْعُودِعنْ أِيهُرَوْهَ وَرَيْدِينَ الدَّأَنُهُما أَخَبَرا مُانْ رَجُلَيْنَ اخْتَصَمَا إلى رسول الله صلى الله عليه رسلوفقال أَحَدُهُماافَض يَسْنَا كِمُابِ الله وقال الآخَرُ وهُواْفَقَهُمُ ماأَجَلْ مارسولَ الله فافْض بَيْنُنَا بكناب الله

و وَجَادِنَهُ ؟ رَجِهَا ٢ مِنْ الْفَقْوَلِ ٤ لَـكُرُووَ كَرُ وَاحِدُد ٥ رسوليانله ٢ قال هُدلُهُ فِيها

وَأَذَنْكِ أَنْ أَنَكَأْمُمُ فَال تَكَلَّمُ فَاللَّهِ أَمَّاللَّهُ كَانعَسمِفًا عَلَى هٰذَا قال مُلكُّ والعَسيفُ الأج ماهَمَ أَنَّهَ فَأَخْذُ وَنِي أَنَّ عَلَى إِنِّي الرَّجْمَ فَافْتَدَدْتُ منْهُ بِمَانَةَ شَامٌو بِحَارَ بَعَلى ثم إنِّ سَأَلْتُ أَهْ لَ العدمُ ماعلَى ابْي حَلْدُمانَة وَتَغْر مِنْ عام وإنَّى الرَّحْدَمُ عسلَى امْرَأَته فقال رسولُ الله صد ،وســـــــــا أَمَّاوالَّذَى نَفْسى بَنــــه لَأَقْصَنَّ بَيْمَكَا بِكَابِـانله أَمَّاغَكُمْ كَوجِار يَثُكُ فَرَدْعَلْمْكُ و جَلَدًا بْسَ ةُوعَسَّرٌ بَهُ عَامَاوَاْصَ أُنينُسَا الأسْلَى أَنْ يَأْنِي امْرَاةَ الآخَرَقَانِ أَعْسَرَقَتْ فَارْ خُصافاءْ سَرَقَتْ مُ مَنْ أَدَّتَ أَهْلَهُ أَوغَتْ مُرَدُونَ السُّلْطَانَ وَقَالَ أُوسَعَدَ عِنِ النَّيْ صَلَّى اللَّه عليه لا مَقْارَادَا حَدَّانُ عَدْ رَثْنَدَهُ فَلْدَفَعُهُ فَانْ أَنْ فَلْمُقَالَهُ وَفَدَلَهُ الْوَسَعِيد صر شا إسمعيل حدنني بةَ ۚ فَالَتُّ مَاءَأَنُو تَكُر رضى الله عنه ملك عن عَبْدار جن بنالقَسم عن أسِمه عن عائث الله علمسه وسسارواضع رأأسه على فأذى ففال حكست رسول الله صلى الله عليه وَلَيْسُواعَلَى ماءَفَهَا نَهْيَ وحَعَلَ يَطْعُنُ سَده في خاصَرَ في ولاَعَنْمَعُني مِنَ التَّحَرُّلُ إلاَّ مَكانُ دسول ا عليه وسلوقاً زُرْلَ اللهُ آمَةَ النَّجِيُّم صرينا يَحْلِي بُ سُلِّينَ حدَّثَيْ الزُّوهِبِ أَخْبِرَى عَشْرُوانَ عَبْدَ الرُّحْن ا مَنَ الْمُسِمِ حَدَّدَ فَهُ عِن أَسِهِ عِن عَالِّسَةَ هَا أَنْ أَفْرَسَلُ أَوْ بَكْرُ فَلَكَرَفِ كَكُرُ فَسَدِيدَةً وَهَال حَدْثَ النَّاسَ فى قلادة قيى المُوسُّلُ كان رسول القصل الله عليه وسلم وقسدًا وْجَعَنى نَحُوهُ ۗ السُّ مَنْ رَأَى مَعُ أَمْرَأَ لَهُ رُّدُ لِلَّهُ فَقَدْلُهُ صَرَّهُما مُوسَى حَدَّثنا ٱلْوُعَوَانَهُ حَدَّثنا عَبْدُ الْمُلَاعِنُ وَزَّادكان المُعْسِينَ عن المُعْسِرَة قال قال سَعْدُ سُرُّعُ بَادَةُ لِو رَأْيْتُ رَجُسلًا مَعَ اصْرَأَتْ لَضَر شُسُهُ السَّيْف غَسْرُهُ فَلَمْ عَدُلْنَا النَّيْ صَلَّى الله علمه وسلم فَقَالَ أَنَّكُ وَنَمْ عَنْدُونَا عَدْ لَأَنَا أَغْدَرُمْهُ واللّهُ أَغْسَرُم ئے ماماً فی النَّدْر بض صر شا اسْمْعِلُ حــــدَّثنی ملكُّ عن ابن شہاب عنْ سَه عن أي هُرَ بُرَدَنِي الله عنسه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عامَّدُ أعَّرَ ابِيُّ فقال بارسولَ الله إنَّ المُرأَتَّي وَلَدَّتْغُ لِلمَّالْسُودَفَقَالَ هَـلْ لِلْتَصِيْلِيلِ قَال نَحَمُّ قَالَما أَلْوَالُهِ اقْلُ مُّسرُّ قَال فَ وَلَدَّتْغُ لِلمَّالْسُودَفَقَالَ هَـلْ لِلْتَصِيْلِيلِ قَال نَحَمُّ قَالَما أَلْوَالُهُ اقْلُ مُّسرُّ قَال فَ هَالْ فَأَنَّى كَانَذَٰلِكَ ۚ فَالْأَرَاءُ عُرَقَ ثَرَعَـهُ فَالْ فَلَمَلَّ ابْشَكَ هَـٰذَا زَعَهُ عِرْقٌ بالسِّب كَمِ النَّعْزِيمُ

حدَّثَىٰ اِنُوهِبِأَحْسِرِي عَنْزُ وَأَنَّ بِكَارُدُكِ مُرَّاكِمَةً مُهُ قَالَ بَنْمَا أَنَاجِالُ عَنْدَسُلَمْنَ فِي سَارِ إِذْجَاءَ انُ جابِراْنَ أَبِاءُ حَدَّدَهُ أَنَّهُ مَعَ أَبِارُدَهَ الأنْصارِيَّ وَالسَّمْقُ النبيَّ صلى الله عليمه وسلم يَّفُولُ لا تَعْلِدُوا ةُونَّ عَشَرَةٍ أَسُواطِ اللَّافِ حَدِّمِنْ حُدُودِاللهِ حَدِّشًا يَعَنِّي ثُبَكَثْرٍ حَـدَّشًا اللَّبُ عَـنْ شهاب حدَّ شاأفُوسَكَ مَا أَنَّ أَناهُ رُرَّة رضى الله عند ه قال نَهمى وسولُ الله صلى الله علمه وسلم عن الوصال [ فقال لَهُ رِحالُ منَ الْمُسْلِمنَ فَانْكَ ارسولَ الله وَ إحدَٰ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أيُسكُم مثلي إِنَّ أَبِيتُ بُطْعُمٰيَ رِّي وَيَسْفَينَ فَلَمَّا أَبُوا أَنْ بَنْتُمُ واعن الوصال وَاصَلَ جِمْمٌ يَوْمَا ثُمَّ يُومًا ثُمَّ رَأُوا الهسلالَ كَلْنَكُلْ بِهِمْ حِينَ أَوْا \* الْتَعَدُّشُعَيْنُ ويَحْلَى بنُ سَعِيدُو نُونْشُ عِن الزَّهْرِي وَقال عَبْدُ الرَّجْنُ بُنْ طالدعن ابن شهاب عن مَعيدعنَ أي هُرَ يْرَةَ عين الني صلى الله عليسه وسلم حرشي، عَمَّاشُ سُ الوَلدد\_يدَّناعَمُدُ الأَعْلَى حدَّشامَعْمَرُعن الزَّهْرىّء عنْ سالمعنْ عَبْدالله نُعَرَأ مُعْمَ كانُوا لى الله علمه وسلم إذًا اشْتَرُ واطَّعامًا جَرَّاقًا انْ بَسِعُومُ في مَكَانَهُمْ حَتَّى بُوُّوْدُولَى رِحالِهِمْ صِرْمُنَا عَبْدانُ أَخْبِرِناعَبْدُ الله أَخْسِرِنا يُونِّشُ عِنالزَّهْرِي أَخْسِرِن عُرْوَةُ عَنْ عالسَّةَ رضى الله عنها قالتُّ ماا نَتَقَدَ رَسولُ الله صلى الله على وسلم لنَفْسه في شَيُّ رُفُولَى السَّه حَتَّى أَنْتَ مَكَ مَنْ تُرَمَاتَ اللَّهُ فَيَنْتَهَمَّ لَهُ مَا لَكُ مَنْ أَظْهَرَ الفَاحَدَ مَنْ أَلْمُ وَالْقَطْعَ والشَّمَةَ بَغَيْر بَيْتَ حدثنا عَلَىٰ ۚحدْشَاسُفَٰنُ قَالَ الرُّهْرِيُّعَنِّ مَهْلِ مِن مُعْدِ ۚ قَالَ شَهِدْتُ الْمُتَلاعَيْنُ وَأَناا بُرُخَشَ عَشْرَفَوْقَ بَيْنَهُ

ا لایجلد ، حسدهی مربط از المیکاد ، حسدهی مربط از کالسکراله ، کالس

ن القَّسِمِن يُحَدَّدُ قال ذَ كَرَائُ عَرَّاس الْمُسَلَّاع مَنْن فق ال عَدْدُ رُّ حُلُمُصْفَرَّا قَلِلَ اللَّهُم سَبَّطَ النَّهَر وكان الَّذي ادَّى عَلَيْه اللَّهُ وحَدَّهُ عَنْدا هُلهَ آدَمَ خَدُّلا كَنسمَ عنْدَهافَلاَعَنَ النيُّصلى الله عليه وسام يَعْتَمُافِفال رَجُلُلانعَنَّاسِ في الجَلْسِ هيَ الَّي قال النيُّ ٩ وَقَوْل اللهِ وَالَّذِينَ رَبُّمُونَ أَزُوا جَهُمْ مُ مُ مَ أَمُ اللَّهِ الآلَهُ و قال الحافظ أنوذر كذا بَرُيرَةَ عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم قال اجْتَنْبُوا السَّسبُّعَ الْمُوبِقَاتَ قَالُوا بارسولَ الله وماهُ

ي مُنَسعد عن فُصَدْل بن غَزْ وانّ عن ابن أبي نُدمُ عنْ أبي هُرَ يْرَةُ رضى الله عنه و السَّعِعْتُ أما الفّ

وقعرنتم كمأ والنسلاوة ولمهكن

لى اقدعليه وسلم بَفُولُ مَنْ فَسَدَقَ عَمْ أُو كَمُوهُو بَرىءُ ثُمَّا قال جُلدَ تُومَ القيامَة إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَا قال ﴾ بُ عَلْمَا أَمُرُا لِإِمامُ رَجُلَا فَيَضْرِبُ المَّدَّعَانَبَاعَتِ وَقَدْفَعَ لَهُ تَعَرُّ حَدَثَما مُحَمَّدُون نُوسُفَ حَـدَّ ثَنَا اللَّهُ عَنَيْمَةَ عَنَ الزُّهْرِيَّ عَنَعُسَدَا لِلْهِنْ عَبْدَاللهِ فِي عَنْ الده فَر الحُهَمَى ۚ قالاجِادَرُجُملُ إلى الني صلى الله عليه وسلم فقال أنْشُدُكُ الله إلَّا فَضَرْتَ مَّنْمَا بكاب الله فقا خَصُّمُهُ وَكَانَ ٱفْفَهَ مَنْهُ فَصَّال صَـدَقَ اقْضَ بَيْنَنَا كِكَابِ الله وَأَذَنَّكِ ارسولَ الله فقال النيُّ مسلى الله عليه وسلمِ قُلْ فِقالِ إِنَّا إِنَّى كَانَ عَسمِيفًا فِي أَهْ لِهِ هَذَا فَرْنَى الْمُرَأَةِ هَأَفْدَدُ بْتُمشْ عُما تَمَشاهُ وخادم وَ إِنَّى أَمَالْتُ رِجَالَامِنْ أَهْدِلِ العَلْمُ فَأَحْمِرُونِي أَنَّ عَلَى ابْني جَلْدَمَانَهُ وَتَغْرِبَ عام وأنَّ على المَرأة هدا الرَّجْمَ ففال والْذي نَفْسي سِده لَأَ فَصْدَنَّ يَعْكُم بِكَابِ الله المُانَّةُ والخادمُ رَدَّ مَدُّسكَ وعسلَى البسك حَلسُدُ ماتَّة وتَعْرِبُ عام وِياأُ نَيْسُ اغْدُعَلَى امْرَا مَهٰذا فَسَلْها فَان اعْتَرَفَتْ فَادْرُجْها فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَها ﴿ تَمَا لِجُزِءَ النَّامِينِ وَبِلْمِهِ الْجُزِءَ النَّاسِعِ أَوْلَهُ كَتَابِ الدِّمَاتَ } وفهرسة الجزء الثامن من صحير الحارى مقتصرافها على الكتب وأمهات الانواب والتراحم الاي كالاعان والنذور كاسالأدب المال المال الأعمان ٥٠ كاب الاستئذان ١١٨ كتاب الفرائض ٧٧ كاب الدعوات ٨٨ ماب ماجاء في الرقاق وأن لاعش الاعش المرور كاب الحدود ١٦٢ كال الحاربين من أهل الكفر والردة الآخرة ١٩٢ بابقالقدر و عت که

ا دفعال

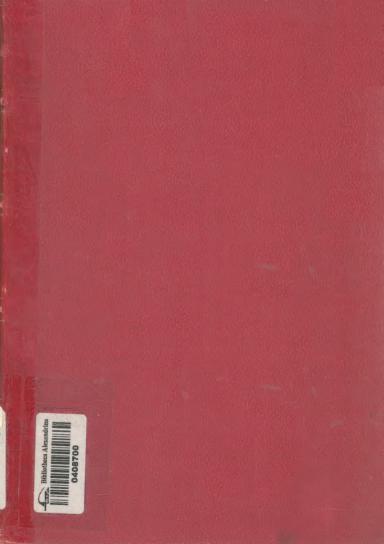